# مع البن جب يرتى تولنه

تأليف بحبرُ الفردسُ (لأنفسَارَى

الطبعة الأولى ١٣٩٦ هر - ١٩٧٧ مر

# ع ابر جنبر و رحلتن

تألیف عَبْدالقد وسالانطاری

الطبعـة الأولى ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م



المطبعة العربية الحديثة ٨ ش ١٧ بالنطقة الصناعية بالعباسية ت: ٨٢٦٢٨٠

## بسيم الله الرحمن الرحييم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

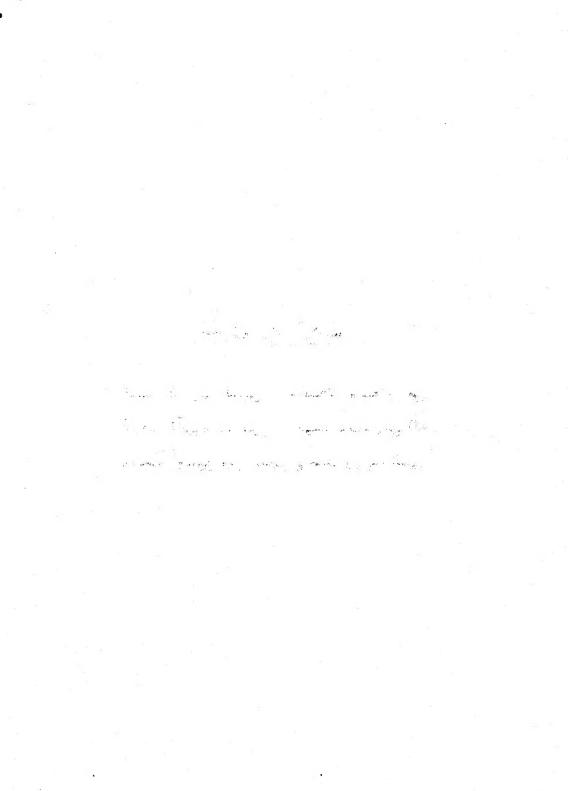

## بَين يدَى الكتابُ

لقد كان ابن جبير أحد أعلام الحضارة الإسلامية العربية الزاهرة في ميدان الرحلات. ولقد ترك كتاب رحلته المشهور بصاتِه واضحة مشرقة على الأوضاع السائدة في العالم الإسلامي من يوم قام برحلته وسجل مضامينها في كتاب جغرافي أدبي لامع.

فلكى يتفتح مغلق ذخائر ذلك الكتاب الجامع المفيد من جديد على أذهان قرائنا اليوم بما يُمكِّنُنَا من بناء حاضر بهضتنا ومستقبلها على نمط قويم سليم مرتبط بماضينا الحميد ـ ألَّفنا هذا الكتاب مؤملين أن يُؤدِّى مهمته التثقيفية والتوجيهية والتوثيقية على خير منوال يرام إن شاء الله.

عبد القدوس الأنصارى

and the second of the second o

which is the property of the fills the property of the design of the des

## معترمہ

and the first of the second

على كثرة ما قرأت من كتب الرحلات المؤلفة باللغة العربية ، لم ترتفع درجة حرارة إعجابي إلا بخمس منها .

ثنتان منهن قديمتان متفاوتتان في القدم ، وثلاث حديثة متفاوتة في الحداثة ، وإحدى الرحلتين القديمتين هي (رحلة ابن فضلان) مبعوث الخليفة المقتدر بالله العباسي ، سنة ٣٠٩ هـ ٩٢١ م إلى بلاد الشمال القصية .... وإعجابي برحلة ابن فضلان ناشئ من :

ـ بساطةِ العَرْض وجمال الأَسلوب وسهولة التعبير ووضوحه .

- الالتزام بصدق الكلمة وَتَقَصِّى الحقائق وعرضها بدون تزويق أو إفراط أو تفريط .

ـ دقة الملاحظة لطبائع البشر وطبائع الأُشياءِ التي شاهدها الرَّحَّالَة .

-شمول البحث وبساطيه ودقيه فيا يتعلق ببلاد الروس حينذاك وما إليها وما يُصَاليها في ذلك العصر.

وثانية الرحلتين القديمتين اللتين أعْجَبَتَا نِي هي: (رحلة ابن جُبير)، وإعجابي جلمه الرحلة نابع من حيوية أسلوجا، وامتلاء أبعادها وأوصافها بروح الأدب العربي العالى، مع حسن استيعاب المعلومات، إلى براعة التصوير والتمثيل والتشبيه، وجودة الوصف وصدقه، والتحرى بقدو طاقة الرحالة عن حقائق الأمور المتحدث عنها فلا يؤثر علية (غالباً) في هذا الجانب السرعة التي تلازم كُتَّاب الرحلات.

ويضاف إلى ذلك تحقيقُ ابن جبير للظروف والتواريخ المتعلقة بالحوادث التي يذكرها أو يسردها ، وإمعانُه للنظر في السياسات المتعارضة في ذلك العصر الذي كتب فيه رحلته بحيث جَلَّى لنا كثيراً من الأحوال الخفية والغامضة على شاشة كتابه ، ثم إتاحتُه الفرصةَ للمسلمين المعاصرين لرفع الأستارِ الكثيفةِ والخفيفةِ عن الأحداث وأسبابها الخفية التي تحرك مجتمعاتِهم ذات اليمين وذات الشّمال ، وتعريفُ بعضهم بيعض ، لتزول عنهم غشاوةُ الخوفِ والحذرِ بالنسبة لبعضهم .

هذا إلى اتصالاته الخاصة بذوى الرأى والنفوذ من المسلمين وغيرهم، تَقَصَّياً منه للحقائق على طبيعتها، وبخاصة في ديار الشام المحتلة بالصليبين آنذاك، وفي صِقِلِيّة المحكومةِ يومئذِ بحكامٍ من الإفرنج لهم صلةٌ وثيقة بالاستعمار الصليبيّ المعاصر .....

وثالثة الرحلات التي تُعجبني هي رحلة (في صحراء ليبيا) لأحمد محمد حَسنيْن، فهذه الرحلة تُعَدُّ بحق رائدة بين الرحلات العربية الحديثة، فقد ارتفع كاتبها بمستواها الأدبي والفني والعلمي إلى مستوى الرحلات العالمية الكشافة للمجهول، وأسلوبُها رائع وجذاب ورشيق وإخراجها شيق وجميل، وحيما يبدأ القارئ في مطالعتها تستهويه حتى يصل إلى آخرها.

ورابعةُ الرحلات هي رحلة (في منزل الْوَخْي) للدكتور محمد حسين هيكل، كتبها عقب قدومه إلى هذه البلاد المقدسة سنة ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م.

وبلاغةُ رحلة « في منزل الوحي » هي في القمة ، خاصة بالنسبة للرحلات التي كُتبت بعدها ، وكاتب هذه الرحلة عَلَمٌ من أعلام البيان

العربي المعاصر ، فلا غَرْوَ أَن تكون له جُوَلَاتٌ صادقة في تحقيق آثار هذه البلاد ومَشاهدها ومعالمها .

وخامسةُ الرحلات هي رحلة ( ما رأيتُ وما سمعتُ ) لخير الدين الزركليّ ، فأُسلوب هذه الرحلة بمتاز بالخفة والمرح والظّرف واللطف ودقة البحث اللغويّ والأدبيّ « الفصيح والعامي » . وقد كتبها في مبدإ صحوة البلاد ، فأدت مهمتها الأدبية والعلمية على خير ما يرام .

هذا وليس بوسع دارس كُتُبِ الرحلات العربية أن يغض الطرف عن غير الرحلات السابقة . وليس بوسعه أن يتحدث عنها كلّها ، لأنها أكثر من أن تحصى أو تحصر ، وكثير منها ذوات ميزات خاصة أو عامة . وسأذكر لك فيا يلى ما تسنى لى جمع أسائه ، منها :

رحلة الإمام الشافعيّ من مكة إلى المدينة \_ للربيع . رحلة ابن فضلان . رحلة أبى دُلَف . رحلة مسعر بن مهلهل الينبعيّ . رحلة ابن رشيد الفهريّ الأندلسيّ . رحلة محمد بن أحمد القيسيّ . رحلة الرداعيّ اليميّ . سفر نامه \_ لناصر خسرو . رحلة أبى حامد الغرناطيّ . رحلة ابن جبير . رحلة العبدريّ . مستفاد الرحلة والاغتراب \_ للقاسم بن يوسف التجيبيّ السّبتيّ . . (ظهر القسم الأكبر من الجزء الثاني منها في عالم النشر بتونس وليبيا سنة ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥م) . رحلة ابن جابر إلى مكة . رحلة إلى بيت الله الحرام \_ لإدريس بن عبد الله الشاكرى . رحلة ابن بطوطة . التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً \_ لابن خلدون . دُرَرُ الفرائد النظمة \_ لعبد القادر الجزيريّ الأنصاريّ . تاريخ المستبصر \_ لابن المنظمة \_ لعبد القادر الجزيريّ الأنصاريّ . تاريخ المستبصر \_ لابن

المجاور . رحلة ابن عثمان الحجازية . الرحلة التجانية - لعبد الله التجاني التونسي . حلية الذهب الإبريز في رحلة بعليك والبقاع العزيز -للنابلسي . الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز \_ لعبد الغني النابلسي . التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية - له . الرحلة الذهبية إِلَى الْأَقْطَارُ الحجازية \_ لأَحمد بن على الشَّاذلي . رحلة الْعَيَّاشي . الحُلية المحقيقية في الرحلة الحجازية ما لمصطنى كمال الدين الصديقي . النفحة المسكية \_ لعبد الله السُّؤيْدِي . تخليص الإبريز في تُلُخيضُ باريز -لرفاعة الطهطاوي . الواسطة في ميرفة أحوال مالطة - لأحمد فارس الشدياق . كشف المخبا عن فنون أوروبا ــ له أيضاً . الفوائد السنية في الرحلة المدنية - لمحمد بن أحمد القطيّ المكيّ النحقة اليمنية ف الأُخْبَارُ الخُجَازِية \_ لمحمد بن على عَرْعَارِ البِمني الْعُنَّاتِي . رحلة عَمَانِ عبد الرحمن بن الصلاح الشَّهرُّزُوري . وصف رحلة إلى الحبشة ـــ لشرف الدين الْحِيمي الشَّبَامي . رحلة ابن عبد السلام الناصري . رحلة أبي الطيب الشرقي . رحلة نزهة الأنظار - للوريثلاني . رحلة والصديق إلى البيت العتيق ـ لمحمد بن صديق خان . تشخيذ الأذهان في سيرة بلاد العرب والسودان - لمحمد بن عمر التونسيّ . الرحلة المكية - لعلى ابِن يحيي الكيلاني , رحلة الوزير في افتكاك الأسير \_ للوزير محمد بن عبد الوهاب المغرى (١) . نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد - لأحمد ابن المهدي الغَزَّال المغربيِّ ( وهما الرحلتان اللتان قام بهما هذان السفيران (١) أورد الدكتور حسين مؤنس ذكر محمد بن عبد الوهاب سفير سلطان المغرب التفاهم مع الأسبان بشأن تبادل الأسرى وتحدث في رحلته عن طليطلة وجامعها الذي حوله النصاري إلى كنيسة . وكانت زيارته هذه سنة ١٦٩١ م.ر أجع ص ٣٣٠ ط مصر .

<sup>(</sup>۲) ذكر الدكتور حسين مؤنس في كتابه « رحلة الأندلس » هذه الرحلة، وقال : إنها كانت في سنة ١٧٦٥ م حيث زار الغزال قرطبة ولكنه لم يسم رحلته ، وقال إن زيارة هذا الرحالة لقرطبة ، كانت « ليتحدث في تنظيم تبادل الأسرى بين المغرب وأسبانيا » وأجع ص ١٧٩مبمةالقاهرة . كما ذكر أن هذا الرحالة زار أيضاً طليطلة في نفس السنة ووصف كنيستها يأنها كانت جامعاً . راجع ص ٣٣٠ من نفس المصدر والطبعة .

المغربيتان؛ رسمياً من المغرب إلى الأندلس بعد أفول شمس الخضارة الإسلامية عن أَجُواء تلك البلاد ) ، التحقة السنية المحضرة الخَسَنيَّة بالملكة الأَصْبَنْيُولِيَّة - لأَحمد الكردوديُّ المغربيُّ. رحلة الشناء والصيف \_ ولمحملًا بن عبد الله الحسيني المُؤسَوى .. وحسلة الخياري المسدق .. دليل الوارد إلى مكة والمدينة من كل فج ــ لِلَّواءِ محمد صادق أمير النعج المصري ، مشعل اللحج في سفر المحمل بحراً وسيره برًّا - له أيضاً . نبُّذَة سِيَّاحِية إلى الآستانة العلية - له أيضاً . نشوة الشَّمُول في الذَّهَاب إلى إسلامبون - شخمود الآلوسي . دعوة المُدام في العود إلى مَدْيَنة السلام - له أيضاً . قوائد الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب أله أيضاً أالرحلة المانية \_ للشريف البركاتي المكيُّ الرحلة الْأَنْوَرِيَّةَ إِلَى الأَصْفَاعِ الحجازية والشامية \_ لمحمد كُرْد على مرآةُ الحرمين - لإبراهم وفعت أمير الحج المصرى. الرحلة الحجازية - للبتنوني. رحلة الأندلس له. الرحلة إلى أمريكا له أيضاً. الارتسامات اللَّطَاف في خاظر الحاج إلى أقلمُس مُطَاف \_ لشكيب أرسلان . مَا رأيت وما سَمَعت \_ لخير الدين الزركلي وخلات محمد رشيد رضاً . صور ومشاهدات في العَبار لمحيي اللدين رضا ، رحلات \_ لعبد الوهاب عزام . في صحراء ليبيات لأحملنا محمله خسنين ومنافي منزل الوخي المحمد حسين هيكل الهمع عاهل الجزيرة الغربية ـ لعباس محمود العقاد . وحلة الحجاز ـ لإبراهم عبد القادر المسارئ ، رحلة ف البسلاد العربية السعيدة النويه مؤيد العظم، رحـــلة الربيع والصيف ـــ لطـــه حسين. في ربوع عسير ذكريات وتاريخ ـ لعمر رفيع ، رحلات في عسير ـ ليحيي إبراهيم الْأَلْمَعِيُّ . على خط النَّار \_ لعبد الله السعد . مَذَكرات سائح في الشرق العزابي النَّالِي النَّحَسُنُ عَلَى النَّحَسَنِيُّ النَّدُوي الطَّرْيِقِ إِلَى مَكَة عَلَيْحَمَد أَسُد

( ليوبولدوايس ) . رحلة محمد شفيق مصطنى . قلب نجد والحجاز . تذكار الحجاز ـ لعبد العزيز صبرى . يوميات عربي في أمريكا ـ لسامي الْكَبَّالَى . غربيون في بلاد العرب \_ لسلمان موسى . شهر في دمشق \_ لعبد الله بن خميس. المجازُ بَيْنَ الهامة والحجاز ــ له أيضاً. رحلة ينبع لحمد الجاسر . في شهال غرب الجزيرة .. له أيضاً . رحلة الأندلس ... لحسين مؤنس . رحلة إلى الشرق \_ لشكيب الأموى . رحلة إلى الرَّبْع الخالى ـ لتوفيق شاكر النَّتْشَةِ . أَنا عائد من إسرائيل - لإبراهيم عِزَّة . رحلة الربيع .. لفؤاد شاكر . رحلة إفريقية الخضراء ... لمحمد العبودي . رحلاتي إلى الديار الإسلامية \_ لمحمد محمود الصواف. رحلات صَفْوَت السقا أميني إلى الربوع الإسلامية . رحلة يوسف عمَّان المهندس مع الخديوي إساعيل إلى فرنسا سنة ١٨٦٧ م . حول العالم في ٢٠٠ يوم --لأنيس منصور . أعجب الرحلات في التاريخ ـ له أيضاً . رحلةً إلى دولة تَرَانْزَسْتُور : قبرص ( قبرس ) لحسين قَدْرى . رحلي إلى إفريقيا الغربية \_ لناجى جواد . رحلة الرياض \_ للمؤلف . رحلتي إلى بني سُلَيْمٍ \_ له أيضاً. رحلة الباحة - له أيضاً. رحلة الْجَار - له أيضاً. على هامش الرحلة إلى مصر ... له أيضاً . سندباد دبلوماسي ... لأَحمد عبد المجيد . رحلة إلى آسيا \_ لشريف شحاتة . رحلة الصيف إلى بلاد البوسنة والهرسك ــ للأَمير محمد على شقيق الخديوي عباس الثاني . رحلة الأُمير محمد على إلى الجهة الشمالية لأمريكا . السَّفَرُ إلى المؤتمر - لأحمد ذكى مترجم مجلس النظار . كتاب منظر أوربا العجيب - لنجيب حسين الجُندي . رحلة الأُندلس - لمحمد لبيب البتنوني . الرحلة إلى أمريكا -له أيضاً . لندن ... لأحمد عطية الله . رسائل سائر من بلاد العرب إلى بلاد اليونان \_ للشيخ محمد سلمان . رحلة كلية الآداب إلى ساحل

البحر الأحمر وبعض مناطق الآثار بالوجه القباليِّ – لجملة أساتذة أولهم (مقالاً في الكتاب): توفيق الطويل، وآخرهم (مقالاً في الكتاب): إبراهيم أحمد رزقانة . جولة في ربوع العالم الإسلاميّ – لمحمد ثابت . جولة في ربوع إفريقية – له أيضاً . رحلات في الإسلام – لمحمود خليل الحصريّ شيخ القراء والمقارئ عمر .

فهذه مائة كتاب رحلة وخمسة عشر كتاباً ، وهي ما بين مطبوعة ومخطوطة وقد جمعت أشاءها مما تحويه خزانة كتبي الخاصة ، بِجُدَّة ، ومن غيرها من الخزائن الخاصة والعامة ، ومن مراجعات بعض المعنيين الثقاة ، ومن مطالعاتي للكتب المطبوعة والمخطوطة شرقاً وغرباً .. وهذا المقدار من أساء الرحلات هو قطرة من بحر كبير .

ومن الواضح أن الرحالين تختلف لديهم قوة الحاسة السادسة وهي « الملاحظة » ضعفاً وقوة ، ومحدودية وشمولًا ، وضحالة وعمقاً . . وابن جبير صاحبنا ، وبالتعبير الأدق صاحب هذه الرحلة المختارة كان من أوسع الرجالين العرب فكراً ، وأشملهم ملاحظات وأجملهما أسلوباً وأنقاهم تعبيراً ؛ وأسلسهم بياناً، وأعمقهم استنتاجاً وإدراكاً وأكثرهم اهتاماً بِأُوضِاع السيامنة الإسلامية العامة في زمنه ، وأشابهم اهتاماً بتتبع أَحْوَالُهَا وَاسْتَقْصَاءِ أَدْوَائِهَا وَعِلاجِهَا ... وَمَا دَوَّنَهُ فَى كِتَابِ رَحَلتُهُ مِن المعارف عَدُّه العلماءُ والأَدباءُ والباحثِون كِنزاً ثميناً ، وناهيك بما أُورده في كتاب رجلته من التحقيقات العميقة جول أوضاع مسلمى صِقلِّية مع حُكامهم الغربيين ، وما تفرس به حيال مستقبلهم القاتم في تلك الجزيرة التي كانت إحدى دُرَر الحضارة الإسلامية . وما دَوَّتُهُ عن المجتمع الدمشيِّ والمجتمع الحجازيّ في مكة وجُدَّة والمدينة من عاداتٍ وصناعات ، وتقاليدَ وأوضاع ..... وعن العراق عامةً وبغدادَ خاصةً لَقُبَيْلُ هبوب عواصف نكبة التتار المبيدة على ربوعها النضرة ...، وما قد أَفادنا به عن أوضاع مجتمع الْمَوْصِليِّينَ ومن يُصَاليهم ... من المسلمين المتمزقة مطامحهم وأهواؤهم وديارُهم ، وما أطلق به عِنَانَ يراجته الفياضة من وصف مالاقاه من أهوال البحار، وما شاهده من أجوال القطر المصرى شاليه وجنوبيه ، وما أَمْتَعَنَا به من مشاهداته حيال حياة الْعَيْذَابِيِّينَ ، وحياة البُجَاةِ الْبِدائيين . ولسنا ُنَقُول إِنْ رَحَلَةَ ابن جَبِيْرِ بريئةً من العيوب، خاليةً من موجيات النقد، ففيها هناتٌ من هذا القبيل أشار إليها الكاتبون عنها قدعاً وحديثاً . والأمر في هذا الشأن لا يَعْدُو ما قاله الشاعر العربي القديم الحكيم:

وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَاياه كُلُّها ﴿ كَنَّى المرَّ تُبْلًّا أَنْ تُعَدُّ مَعَايبُهُ

وفى خلال دراستنا لكتاب الرحلة هذا اطلعنا على بعض ما يستحق الإشادة ، وبعض ما يستحق التحليل والنقد، فقمنا بما ينبغى فى الحالتين ، على أنه مما لا يتطرق إليه الريب أن كتاب رحلة ابن جبير فريد ومتميز

بين كتب الرحلات الأُخرى عاجعله في القمة منها سواءً من ناحية جمال العَرْض والأُسلوب وروعة البيان، أم من ناحية إيفاء الدراسة حقها، فيما يشاهده أو يلاحظه من كتب ، أم من ناحية دقة الملاحظة وشمولها من

ُ وَمُوَكَّدُ ۗ أَن كِتَابُ رَحَلَة ابن جبير قو قيمة علميَّة وفاريْخينة تمتاز بَهَا مع الإِيجَازُ والتركير ، ولا يخلو مع ذلك من بعض أوهام وأخطَّاء قلما يسلم منها رحالو تلك العصور وكُلِّ العصور ، وقد حوى الكتاب ﴿ مصطلحاتٍ » خاصةً وعباراتٍ عاميةً ، لعل من أسباب وجودها به السرعة في تدوين « المذكرات اليومية » التي تَجَمَّع من مَوَادِّها كتابُ الرحلة على الراجح ... ولعل من أسبامها الضعفَ اللغويُّ السائد في تلك القرون. إلى اختلاط ابن جبير في بلاده (الأندلس) بالأوربيين الذين تسربت بعضُ كلماتهم مثل: « الدُّلُونُ والْأَرْدَمُونِ» بحكم الجوار والاختلاط - إلى اللهجة العربية الأندلسية يومذاك. وقد لاحظتُ أثناء دراستي لكتاب الرحلة أن «ذاكرة» ابن جبير تلتقط وتحتفظ بما التقطته من كلمات عامية أو أجنبية أو غير فصيحة كما يلتقط المغناطيس الحديد . فهو يستعملها في كتاب رحلته بسهولة ويسر كما سمعها . ومثال ذلك أنه سمع الناس في عيذاب يسمون السفينة باسم « الْجَلْبَةِ » فسماها بهذا الاسم، وهو يتحدث عن بحر القُلْزُم الذي كان البُجاة من أهل عيذاب يحملون الحجاج والركاب فيه على مُتون ( جَلَبَاتِهِمْ ) حتى ميناء جدة . فلما بلغ العراق والشام وصقلية ضرب باسم ( الْجَلْبَةِ ، والْجِلَابِ) عرْض الحائط . واستعمل فقط اسم (المركب) و ( المراكب ) للسفن ، على لهجة أهل هذه النواحي . وعندما كان في إفريقية والججاز التقطت ذاكرته اسم (الفندق) واستعمله في كتاب رجلته، أثناء حديثه عنه في هذه الرجلة .. عصر والحجاز. فلما تجاوز الحجازونجداً إلى العراق أهمل هذه الصيغة إهمالًا كلياً ، وأخذ بدلًا عنها الصيغة التي

يستعملها للفندق أهلُ هذه النواحي العراقية والشامية وهي صيغة (الخان). ومن الميزات البارزة في هذا الكتاب عنايته البالغة بوضف المدن التي زارها وآثارها وما تحويه من مدارس ومستشفيات وأسواق خفيلة ومناه شرة وخضوة نضرة من وقد سجل بريشته البارعة في كل مناسبة مظاهر الترف والثراء وفعل الخيرات التي كانت تموج بها ديار الإسلام. وسجل انتصارات صلاح الدين يوسف بن أيوب ، الذي كان مُغْرَما ببطولته شائداً بها قادراً لها ، مثنياً عليها في كل مناسبة ، إلى عدله وأعماله الإصلاحية الباهرة . ولم ينس غيره من رجال ذلك العصر الباوزين كجمال الدين الأصفهاني . ذي الخيرات والمبرات الشاملة . الباوزين كجمال الدين الأصفهاني . ذي الخيرات والمبرات الشاملة .

كُمّا كان يُكونُ مظاهر العليان الذي كان كامناً تحت الرماد في الديار والمدن الإسلامية بسبب استيلاء الصليبين وبقائهم في بعض الديار والمدن الإسلامية العربية ذات الأهمية الدينية والحضارية والاقتصادية وقد بكي بحرقة مجد الإسلام المعرضة شمسه للأفول .. بكاه بقلب دام وعقل واع مستنير ، كشاف لما وراء الستور ، وأعلن هذه الفراسة في كتابه كنذير قاتم للعالم الإسلامي لما تتعرض له هذه الدرة الإسلامية المعتصبة : (صقلية ) من اندثار وتغيير وقلع لجذور الإسلام من أرضها المعطاء على يد حكامها الأوربيين المسيحيين المتعصبين . وقد كان ما تخيله فعلا وصع ما رسمته واعيته العبقرية وفراسته الألمية ، في هذا الأمر تماماً .

وإننا لتأمل من وراء كتابنا هذا أن يكون مناراً وضاءا ووضيئاً في وظريق من يعنون بالدراسات الإسلامية والعربية التراثية الرائدة الممثلة في كتاب راحلة ابن جبير الذي أفردنا لدراسته ودراسة كاتبه الأديب الأربب العبقري الخالدة هذا الكتاب المراسة

processing the company

الفصل الأول ترجب ما بن جُسب ير

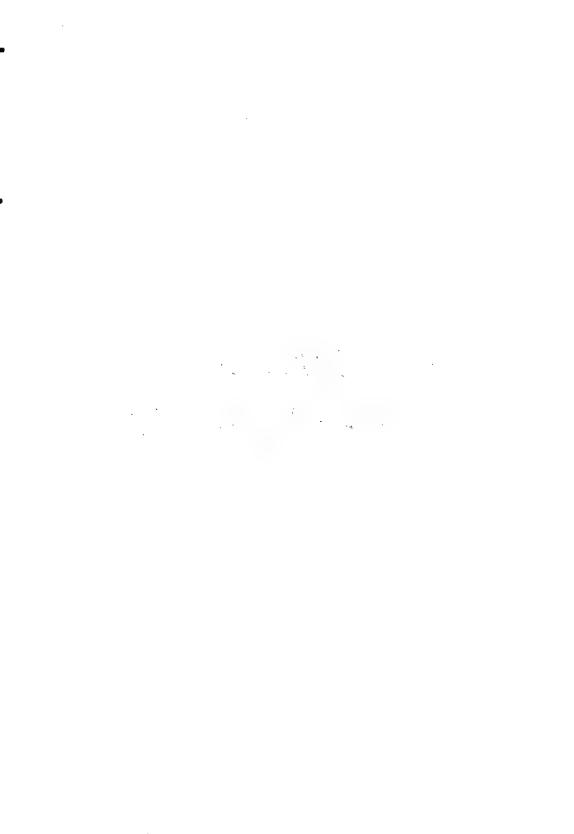

من أوائل من ترجموا لمحمد بن جبير الكناني صاحب الرحلة المعروفة باسمة ، الرحالة القاسم بن يوسف التّجيبي المولود سنة ١٧٠ هـ ١٢٧١ م عن عمر بلغ الستين عاماً . وكان قد ارتحل لأداء فريضة الحج ، من المغرب إلى المشرق ، مثل ابن جبير الذي عاش قبله ، وقام برحلته قبله أيضاً عدة تبلغ مئة سنة ونيفاً وكان القاسم قد أفاد من كتاب رحلة سلفه ابن جبير ، واحتضن بعض عباراته ، واقتبس بعض نظرياته وتحقيقاته ، وذلك في كتابه : (مستفاد الرحلة والاغتراب ) الذي يعود الفضل في إخراج بعضه إلى دور النش ، وتحقيقه ، إلى الأستاذ عبد الحفيظ منصور ، فطبع في الدار العربية للكتاب وليساء تونس سنة ١٣٥٥ هـ ١٩٧٠ م (١)

وفى كتاب « مستفاد الرحلة والاعتراب ، يسرد المؤلف نسب آبن جبير حتى جَدِّهِ الثالث عشر ، نقلًا من خط ابن فرتون.

وهذا هو عمود نسبه حسب ما ذكره القاسم بن يوسف ضمن حذيتُ الله عنه ، قال فيه ما نصه :

« وقال الأديب الفاضل الزاهد أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن جبير بن محمد بن جبير بن محمد بن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن جبير مروان بن عبد السلام بن جبير

<sup>(</sup>۱) الذي طبع وحقق هو مااعتبره المحقق عبد الحفيظ منصور ، القسم الأكبر من الجزء الثاني منه . وقد طبع مع فهارسه العامة في (۷ ه ه) صفحة من الحجم المتوسط طبعاً أنيقاً . وقد أهداه لنا صديق كريم من تونس الحضراء لم نتمكن من معرفة اسمه حتى الآن ، لأن الأخ الحاج التونسي الذي قدم به في حجماء هم ١٣٩ هم إلى جدة سلمه لصاحب دكان مجاور لمكتب مجلة المهلي ليسلمي إياه، ولم يترك ذلك الأخ ما يدل على اسمه أو اسم مهدى الكتاب إلينا .

الكنانى الداخل إلى الأندلس مع بلج القشيرى سنة ٢١٣ فيا وَجَدْتُ عنه ، ونَقَلْتُ هذا النسب هكذا من خط ابن فرتون رحمه الله ( عدد سواريه – أي المسجد الحرام – الرحامية التي عَدَدْتُها بنفسي أربعمائة مارية وإحدى وسبعون سارية (٢٦)».

يُ وقد رَاجَعْتُ هذا ( النص ) الذي نقله القامم التجيبي في كتابه الله كور عن رحلة ابن جبير، فوجدته مُثْبَتاً بنصه وَفَصِّهِ في تلك الرحلة (٣)

## ٢ - ترجة لسان الدين ابن الخطيب:

وكانت ترجمة لسان اللين لابن جبير ، في كتابه : («الإحاطة في أخيار غَرْنَاطَة ) الذي بدأ تأليفه حوالي سنة ٧٦٧ ه والذي انتهى من كتابته وتنقيحه حوالي سنة ٧٧٣ ه أي قبل وفاته بثلاث سنوات وقد كانت هذه الترجمة من أحفل تراجم ابن جبير وأوفاها ، فقد استغرقت عدة صفحات من ( الإحاطة ) وقد بدأها بسرد نسبه هكذا :

٥٠٠٠٠ محملاً أبن أُخط بن جُنينو بن سعيد بن الجنير بن المحمل بن سعيد

ابن أجبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام ابن جبير الكِنَا فِي الواصلِ إلى الأندلس )(ع)

ولسنا ندرى مِمَّنَ نَقَلَ لسانُ الدين عمودَ هذا النسب ، على أننا قال الاحظنا أن بين عمود نسبه لابن جبير وعمود نسب القاسم له تفاوتاً في بعض أساء أجداد ابن جُبير ، وذلك أنَّ عمود نسبه في كتاب القاسم ، أَبْلَغَ عددَ أجداده حتى عبد السلام بن جبير الكناني إلى (١٣) جَـدًا ثُلُم عددَ أجداده عمود نسب الإحاطة ثلاثة عشر جدًا .

ثم ذكر لسانُ الدين (أُولِيَّةُ ابنِ جبير) فقال: (دخل جده عبد السلامُ ابن جبير في محرم ١٢٣ (أَيْ ابن جبير في طالعة بَلْج بن بشو بن عياض القُشيريُّ في محرم ١٢٣ (أَيْ للهجرة).

وقد ذكر لنا لسانُ الدين أنَّ عبد السلام بن جبير الجد قبل الأُخير للرحالة (كان نزوله بكورة شدونة) وهو من ولد ضمرة بن كنائة ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدبن عدنان: بكنسى الأصل، ثم غَرْنَاطِي الاستيطان، شَرَّقَ وغرَّبَ، وعاد إلى غَرْنَاطة (٥).

ثم وصف لسانُ الدين (حالَ ابن جبير الأدبية والعلمية والاجماعية) فقال: (وكان أدبياً بارعاً ، شاعراً مُجِيداً ، سَنِيًّا لَمَاضِلًا ، نزيه الهمة ، سَرِيَّ النَّفْس ، كريمَ الأَخلاق ، أنيقَ الطريقة في الخط . كتب بِسِبْتَة

<sup>(</sup>٤) الإحاطة في أخبار غرناطة المجلد الثاني الصفحة ٢٣ نشر مكتبة المانجي بمصر ، وتحقيق مجمد عبد الله عنان.

<sup>(</sup>ه) يقصد لسان الدين بقوله: ( بلنسي ) الأصل ، إلى قوله : ( وعاد إلى غرناطة ) – يقصد بذلك المترجم له محمد بن أحمد بن جبير صاحب الرحلة، فهذه الأوصاف تخصيه ، وليس يمي بها مطلقاً جده عبد السلام بن جبير الذي دخل الأندلس مع بلج ، كما هو واضح من سياق العبارة . . .

عن أبي سعيد عثان بن عبد المؤمن، وبغرناطة عن غيره من ذوى قرابتة (٢) وله فيهم أمداح كثيرة، ثم نزع عن ذلك وتوجه إلى المشرق، وجرت بينه وبين طائفة من أدباء عصره مخاطبات ظهرت فيها براعته، وإجادته. ونظمه فائق، ونشره بديع، وكلامه المرسل سهل حسن، وأغراضه جليلة، ومحاسنه ضخمة، وذكره شهير، ورحلته نسيجة وحدها طارت كل مطار، رحمه الله) (٧). وتحدث لسان الدين عن رحلات ابن جُبير، فروى عمن عُنى بخبره أنه رَحَل ثلاثاً من الأندلس إلى المشرق، وحج في كل واحدة منها. فصل عن غرناطة أول ساعة من يوم الخميس لمان خلون من شوال، صُحْبة أبي جعفر ابن حسان (٨).

وقد أفاض لسان الدين بن الخطيب في تتبع رحلات ابن جبير الثلاث مما سنضعه بين يديك في كلمة لاحقة من هذا الفصل إن شاء الله، كما ذكر أسهاء مشيخته ، وأسهاء من أُخذوا عنه ، وتصانيفه ، وشيئاً من شعره ونثره ، وتاريخ مولده ومكانه ، وتاريخ وفاتِه ومكانها .

#### ٣ ـ ترجمة المقوى:

وترجم له أحمد بن محمد الْمَقَّرَى التَّلِمْسَانَى المتوفى عام ١٠٤١ هـ ف كتابه ( نَفْح الطيب) ويبدو أن لترجمته صلةً، بكتاب ( الإِحاطة ف

<sup>(</sup>٦) يقصد بقوله : ( كتب عن أبي سميد ) أن ابن جبير رأس ديوان الإنشاء لكل من أبي سميه عنهان بن عبد المؤمن بسبتة وغيره بفرناطة من دولة الموحدين .

 <sup>(</sup>٧) الإحاطة في أخبار غرناطة ص ٢٣٠ و ٢٣١ المحلد الثانى ، تحقيق محمد عبد الله عنان ،
 طبع الشركة المصرية للطباعة والنشر .

<sup>(</sup>٨) سيأتى فى بحث لاحق من هذا الفصل أن ابن جبير صحبه أحد بن حسان على ما ورد أيضاً فى كتاب رحلته ، وهو أبو جعفر بن حسان هذا نفسه ، كما ذكر فى بعض تراجم ابن جبير أنه صحبة فى رحلته أيضاً القاضى أبو محمد عبد الحق بن عطية . وقد كانت صحبتهما له ، فى رحلته الأولى من غرناطة إلى مكة خاجاً للمرة الأولى ، ولم تثبت صحبة القاضى أبى محمد عبد الحق لابن جبير كا سير ذائي المحمد عبد الحق لابن جبير كا سير ذائي أبد في مكانة .

أخبار غرناطة ، للسان الدين ) ، فقد ذكر الْمقَّريُّ أَن ابن جبير كِنَانى ، وأنه من ولد ضُمْرة بن أَى بكر بن عبد مناف بن كنانة . وذلك حسب ما أورده ابن الخطيب تماماً، وقال الْمَقَّرى ( إِنهأَنْدَلُسِيٌّ شَاطِبيٌّ بَكَنْسِيٌّ ) . وهذا يشتمل على كثير من قولِ ابنِ الخطيب . وحدد الْمقَّرى يوم ولادته بأنه كان يوم السبت عاشر ربيع الأول سنة أربعين وخمسائة بِبَلَنْسِية).

وقال عنه : (وقيل في مولده غير ذلك )<sup>(٩)</sup>

وفي تحديد المقرى ليوم مولده وشهره زيادة عما ورد في كتاب الإحاطة . وذكر المقري مشايخ ابن جبير كما ذكرهم لسان الدين تماماً .

#### ثلاث قصص

هُدُهُ القصص الثلاث زادها ( نفح الطيب ) عما في الإحاطة في ترجمته لحياة ابن جبير . وتدل القصة الأولى على عمق ابن جبير في التَّدُّيُّن وفي ساحة الأُخلاق ، كما تدل على مكانته وكياسته في العمل الحكومي وعلى طاعته لصاحب الأمر إذا لم يجد مفرًا من هذه الطاعة فيما لايرْضي الله تعالى، ويأباه ضميره المسلم . وتلطفه في المخرج من الورطات المفاجئة.

تقولُ القصية إنه : ( كتب في أول أمره عن السيد أني سعيد ابن عبد المؤمن، صاحب غَرناطة فاستدعاه لأن يكتب عنه كتاباً، وهو على شرابه ، فمد يده إليه بكأس فأظهر الانقباض ، وقال : يا سيدي : مَا شَرِيتُهَا قَطُّ ! فقال : والله لتَشْرَبَنَّ منها سَبْعًا ، فلما رأَى العزيمةَ شُربَ سبعة أكؤس فملاً له السيد الكأس من دنانيرَ ،سَبْعَ مراتٍ ، وصَبّ ذلك في حجْرِهِ، فحمله إلى منزله وأضمر أن يجعل كفارة شربه الحجُّ بتلك الدنانير . ثم رغب إلى السيد وأعلمه أنه حَلَف بأَمَان لاخروج له عنها

أنه يحج في تلك السنة ، فأسعفه ،وباع ملكاً له تزود به ، وأنفق تلك الدنانير في سبيل البر).

Contract the second

فهذه القصة تكشف لنا اللِّثَام عن أمور منها :

أولًا \_ أن ابن جبير كان صالحاً تقياً بارعاً في إنشاء الرسائل الحكومية وأديباً متمكناً. ومن تقواه أنه لما أخذ الدنانير من أميره، أبدى له رغبته في الحج ووافقه على ذلك فلم يحج بتلك الدنانير، وإنما أنفقها في سبيل البر، وحج بشمن المبلك الذي باعه لأجل الحج.

ثانياً \_ لم يكن أبن جبير فظاً ولا غليظاً مع صلابته في التقوى.. يدلنا على ذلك شربه للخمر تنفيذاً للأمر الصارم الذي صدر عليه من أي سعيد، ومع علمه بأنه قد أكرة ولا ذنب عليه فإنه آثر البعد عن الأمير أي سعيد وتلطف في ذلك حتى نال غرضه مهدوء. كما يفيدنا هذا النص بأن ابن جبير لم يحج بالدنانير التي منحه إياها أبو سعيد، فإنه أنفقها في سبيل البر. وأما حجه فقد كان التزود له من ثمن الميلك الذي باعه (١٠٠).

القصة الثانية: تقول ما نصه:

(ومن الحكايات في مروءة أهل الأندلس ما ذكره صاحب (الملتمس) في ترجمة ابن جبير من أنه كان من أهل المروءات عاشقاً في قضاء الحوائج والسعى في حقوق الإخوان).

وأضاف صاحب الملتمس قوله :

وأغرب ما يُحْكَى أنى كنت أحرص الناس أن أصَّاهِر قاضِيَّ

غَرْنَاطة أَبًّا محمد عِبْدِ المُنْعِمِ إِبْنِ الغَرْسِ أَو ابْنِ ( الفَرْسِ ) فِجعلته ، يعني إبن جبير ، الواسطة ، حتى تيسر ذلك ، فلم يوفق الله ما بيني وبين الزوجة فجيمته وشكوت له ذلك ، فقال : أنا ما كان القصد لي في اجماعكما ، ولكني سعيت جهدي في غرضك وها أنا أسعى أيضاً في افتراقكما ، إذ هو من غرضك .... وخرج في الحين ، فقصل القضية ، ولم أر في وجهه أولا ولا آخراً ، عنواناً ، لامتنان (١١) ولا تصعيب. ثم إنه طرق بابي ، ففتحت له ودخل ، وفي يده مِحْفَظَة (١٢٦ قيها مائة دينار مُؤْمِنيَّةُ (١٣٦) أَنْمُ قَالَ يَا أَبِنَ أَخِي . أَعْلَمُ أَنَّى كُنتِ السَّبِيِّ فِي هَذَّهُ القضية ، ولم أَشْكُ أَنْكُ خَسَرَتُ فَيُهَا مَّا يَقَارِبُ هَذَا الْقَدْرُ الَّذِي وَجَدَتُه الآن عند عمكُ ، فَبَاللهِ إِلَّا مَا سُرِرَتَى بِقبوله .. فَقُلْتُ لَهُ : أَنَا مَا أَستحى منك في هذا الأمر ، والله إن أخذتُ هذا الله لا تُكُلُّقُنَّهُ فَمَا أَتُلَفَّتُ فِيهِ مال والدى مِن أمور الشباب، ولا يحل لك أن تمكني فيه بعد أن شرحت لك أمرى .. فتيسم وقال : لقد احتلت في الخروج عن البيئة بحيلة ، وانصرت عاله (١٤٠) .

فهذه القصة دلتنا على ما يتمتع به ابن جبير من رجاحة العقل وساحة الْخُلُقِ والنبل والشهامة .

<sup>(</sup>١١) الأمتنان ، لغة ، هو المنت وليس بمعى الشكر ودخول السرور إلى القواد ، كما اعتاد المعاصرون من الكتاب والشعراء التعبير به واستعاله في كتابتهم وشعرهم ، وهذا المعى الصحيح هو الذي عبر عنه صاحب الملتمس وقصده في هذا القول . فقد دلنا عن أن مقصده هو عدم إبر از المنت من قبل ابن جبير على صاحب الملتمس قوله عقب ذلك مباشرة : (ولا تصييب) .

<sup>(</sup>١٢) المحفظة هي الصيغة العربية الفصحي لما نسميه في بعض مدن الحجاز باسم الشنطة ، عَلَّ أَنْ أَهُلَّ شَمَالٌ المملكة مُحَصَبًاهُ ، وحقل ، وتبوك ." يسمونها ( محفظة ) على الأسم العربي الفَضِيح لِينَ

القصة الثالثة: عن صاحب الملتمس أيضاً ، قال :

( وتذاكرنا يوماً معه \_ أي مع ابن جبير \_ حالة الزاهد أبي عمران المارتلي ، فقال : صَحِبْتُه مدةً فما رأيت مثله ، وأنشدني شعرين مانسيتهما ولا أنساهما ما استطعتُ . . . . . . .

#### فالأول قوله:

وكم ذا أُحُومُ فِلا أَنزلُ وأزجر عيني فلا ترعوى وأنصح نفسي فلا تقبال بعَلَّ وسوف وكم تمطل وأغفل والموت لايغفل وفي كل يوم بُنَادِي بنا منادِي الرحيل: ألا فارحلوا وسبع أتت بعدها تعجل ؟! يُسَاقُ بنعشى ولا أَمْهَلُ وطُولِ المُقام لما أَنْقَلُ ؟ ؟

إلى كم أقسولُ فلا أفعلُ وكم ذا تَعَلَّلُ لى وَيْحَهَا وكم ذا أؤمل طول البقا أمن بعد سبعين أرجو البقا كَأَنَّ بِي وشيكاً إلى مصرعي فبالبت شعرى بعد السؤال

#### والثاني قوله:

إسمَّع أُخَــــيُّ نصيحي والنصح من محض الديانه والوسماطة والأمسانه أو فُضُول أو خيانه (١٠)

لا تقربن إلى الشهادة تَسْلَمُ مَن ان تُغْزَى لزورِ

### وُهُمُ الدَّكْتُورَ حسينَ مؤنس :

هذا وقد وهم الدكتور حسين مؤنس في تعليقه ، بهامش الصفحة (٢٧٤) من كتاب ( الْحُلَّة السِّيراء ) للقضاعيّ ، إذ على عليها بأن

<sup>(</sup>١٥) نفس المصدر السابق ص ٢٧٤ و ٢٧٥ ج ٤

القبوض عليه والسجون في سجن ( مُطرنَبِيشَ ) هو الرحالة محمد بن أحمد بن جبير، فإن الحقيقة الواضحة من نص كتباب الحلة السيراء تنطق بأن المسجون هو والده أحمد بن جبير وليس هو ...

#### 

يقول المقريزى : ( محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير الداخل إلى الأندلس من ولد ضَمْرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة \_ أبو الحسن \_ أبي جعفر الكنانى الأندلسيّ البلسي . مولده ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة ١٤٥ ه ببلنسية ، وقيل في مولده غير ذلك ، السبت عاشر ربيع الأول سنة ١٤٥ ه ببلنسية ، وقيل في مولده غير ذلك ، وسمع من أبيه بشاطبة ، ومن أبي عبد الله الأصيليّ ، وأبي الحسن بن أبي العيش ، وأخذ عنه القراءات ، وعُني بالآداب ، وبلغ الغاية فيه العيش ، وأخذ عنه القراءات ، وعُني بالآداب ، وبلغ الغاية فيه من رفضها وزهد فيها ، وحدّث بكتاب الشفاء عن أبي عبد الله محمد بن عبي التميمي السبيّ عن القاضي عياض ، وتوجه إلى الحج ، ودخل عبدي التميمي السبيّ عن القاضي عياض ، وتوجه إلى الحج ، ودخل بغداد والشام ، وسمع مما ، وقدم مصر ، فسمع منه الحافظان : أبو محمد بن المنديّ ، وأبو الحسين يحيى بن على القرشي .

وتوفى بالإسكندرية فى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شعبان (١٦٥).

(١٦) راجع تاريخ المقريزي ( تاريخ مصر الكبير المقني ) .

Lord Ry Stranger Later

ه مربعة جورجي زيدان 🗀 🐪 مربعة المجالية المناه الم

مِنْ رَبُّ عَنْرِيْجُمْ خُورِ جُنِيَّ زَيدان لاين جَبيرَ فَي اكتفابَه "(- ثَارَيْخُ آداب اللغة الغربيّةُ) ترجمة موجزة ليسن فيها يُثنى للا بجديد بالتسبُّة لمن مسبقوة الماترُ جمُّته ما وقد جاء فيها أن رحلته طُبعت للمرة الأولى في مدينة ليدن بهولندة سنة ١٩٠٧ م، بنفقة لَجْنَةِ تذكار جيب، ونُشِر في صَدَرُهُا تُرَجَّمُهُ ۗ الرَّحَالَة اين جبير نقلًا عن كِتَابي « الإحاطة في أخيار غرناطة » و « نفح الطيب من غِصِن الأَندلس الرطيب » وقال جورجي زيدان: إنَّ هذه الرحلة تُرجيبت إلى اللغة الإيطالية ، وطبعت سنة ١٨٩٦ م ، وتُرْجِم القِبيم المختص منها بصِقِلِّيَة إلى اللغة الفرنسية وطبع بباريس سنة ١٨٤٦م. وجاء في كتاب جورجي زيدان ، أن كنية ابن جبير هي ( أبو الجسن ﴿) بِدَلًّا مَنِ أَبِي الْحِسْنِ الِّتِي هِي كَنْيَتِهِ الصِّحْيَحَةِ ، وَقِدُ وَرَدْتِ كَنْيَةِ ﴿ أَبّ الحسن ) هذه في عنوان ترجمته بنفح الطيب لِلْمَقَّرِيُّ ، ولكنها صححت في متن الكتاب بأني الحسين ، فظهر أن ما بالعنوان ، ومثله ما بالفهرس، كلاهما غلط مطبعي (١٧). وكما قال جورجي زيدان بأن كنيته (أيو الحسن)

قِبَالَ اللَّهُ كُتُورُ حَسِنَى مُحْمُودُ حَسِينَ فِي كُتَيْبُهُ ﴿ أُدْبُ الرَّحَلَةُ ﴾ صَلَّ ٢٣٪ يَ

ولعل جورجي زيدان لمح ماورد من كنيته في كتاب ﴿ نَفْح الطيب فَا كَتَفَي بُهُ ون تمخيص (١٨) ومن ثَمَّ نَقَلَهُ عنه كما هو ، ولم يتنافل التضحيل المثبث في متن الكتاب فيما بعد ، أو لعله غلط مطبعيٌّ لم يَحْظُ بالتَّصَحَيَحُ، وَمَاأَ كُثْلُر

الأغلاط المطبعية التي هي من هذا القبيل. في موسف الله وفي Alay f

٣ ـ ترحمة خبر الدين الزركلي :

ترجم خير الدين الزركلي في كتابه « الأعلام » لابن جبير ، وجاءت

<sup>(</sup>١٧) راجع الصفحة ١٤٢ ج ٣ ،و ص ٤٦٥ من ففهرس الموضوعات، ج ٣ طبع مصر . (١٨) تاريخ آداب اللغة الفريّية الصفحة ٤٦٠٪ ٥٥ طُبعة دارٌ الْمَلَالُ بُمُضَرَّ .

ترجيعته اله موجزة مركزة وقال: إنه توفئ سنة ١١٤ ه وذكر قول القائل: إن الرّجلة لم يُصَنِّف كِتابَها ابنُ جبير، وإنما قَيَّد مَعانى ما تتضمنته، وتولى ترتيبها بعض الآخذين عنه، (١٩٠) (وقد فَنَّدْنَا هذا القول) و وذكر الزركلي بعض كتب ابن جبير ودواوينه (٢٠).

#### ٧ – ترجمة نقولا زيادة :

هذه الترجمة موسعة نوعاً ما، وقد جاءت في كتابه: (الجغرافيا والرحلات عند العرب) وقد استغرقت الترجمة نحو صفحتين، من الصفحة ١٦٧ إلى الصفحة ١٦٨ ، وأرخ فيها لوفاة ابن جبير كما أرخ له سواه. وزاد عليهم ابن الخطيب في (الإحاطة): أن مكان وفاة ابن جبير، الإسكندرية، ووقتها ليلة الأربعاء، أن مكان وفاة ابن جبير، الإسكندرية، تقولا زيادة تعريفاً دقيقاً لرحلة ابن جبير ولاحظ عليها أنها (ليس بها شيءٌ يدلنا على عدد السكان لأي من البلدان التي زارها).

وهى ملاحظة فى محلها لولا أن الرحالين العرب القدامى لم يُعودنا القيام بهذه الإحصاءات البشرية، لتعسرها عليهم إذ ذاك بسبب السرعة، ومواصلة السير المرهق لهم فى رحلاتهم القائمة على الوسائل القديمة البطيئة.

وذكر نقولا زيادة أن الجزء الأخير من الرحلة إلى صِقِلِّية كان وصفاً رائعاً لها، وروى أخبارها بحيث أصبح هذا القسم مصدراً رئيسياً من مصادر تاريخ صقلية في زمن وليم الثاني، وبخاصة فيا يتعلق بعلاقة السكان المسلمين في الجزيرة بحكامها الأروبيين.

<sup>(</sup>١٩) الأعلام عليه الدين الزركل ع ٢٠ صل ١٩٠ العلبية الثالثة براب و ١٠٠٠ من

<sup>(</sup>٢٠٠) نقس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢١) الإحاطة في أخبار غرناطة ص ٢٣٩ المجلد الثاني طبَّقة مضرًّ . ١٠٨٠ عمر ١٠٠٠ إل

وقد شاركه في هذا الرأى المستشرقُ الروسيُّ كراتشكوفسكي في كتابه (تناريخ الأُدب الجغواف العربيُّ). ومصدر ترجمة نقولاً زيادة لابن جبير هو كتاب رحلته طبعة ليدن بولندة أبريل ١٩٠٧ الصفحة (٢٢). ٣١٨ - ٣١٨

#### ٨ ــ ترجمة كراتشكوفسكى:

من أوسع الترجمات الحديثة لابن جبير ترجمة المستشرق الروسي كراتشكوفسكي ، فقد أورد فيها من تاريخ حياته وحياة أسرته ما أورده المؤرخون الذين سبقوه ولكنه أضاف أن اسم ابن جبير هو من الأساء المحبية إلى أسرته ، فقد حمله الكثيرون قبله (٢٢). على أننا إذا راعينا الدقة في التعبير فإنه ليبدو لنا جليًّا أن الاسم المحبب إلى أسرته فهو ( جُبَيْر ) وذلك لأن « ابن جبير » هو مجموعة من صفة واشم، مُضافٍ أُولِهُمَا إِلَى الآخر ، وجبير هو الاسم الْعَلَمُ فقط ، وأشاد برحلته الأُولى إلى مكة حاجًا ثم قال : « إنه قام برحلة ثانية إلى المشرق استغرقت عامين هما: ٥٨٥ هـ - ٥٨٧ هـ - ١١٩١م - ١١٩١ م ولكن لم تحفظ لنا التفاصيل عنها . وأضاف قوله : (قد قام برحلة ثالثة للمشرق وهو شيخ كبير ، قد أحزنته وفاة زوجه في سنة ٦٠١ هـ ١٢٠٤ م، ولم يرجع إلى الأندلس مرة أخرى ، بل أمضى أكثر من عشرة أعوام متنقلًا بين مكة وبيت المقدس والقاهرة ، مشتغلًا بالتدريس والأدب إلى أن وافته المنية بالإسكندرية في عام ٦١٤ هـ ١٢١٧ م )

وكان حديث كراتشكوفسكي عن رحلة ابن جبير الأُولَى ؛ ممتازأً . .

<sup>(</sup>٢٢) الجغرافية والرحلات عند العرب - لتقولاً بزيادة مِن ١٨٨٨ و١١٩٤ ف (١٠٠

<sup>(</sup>٣٣) تاريخ الأدب الجنراق العربي تأليف كراتشكوفسكي الصفحة ٢٩٩ القسم الأول.

<sup>(</sup>٢٤) نفس المصدر السابق والصفيعة . ١٠ ١٧٥٠ م ١٠٠٠ ما ١٨٥٠ ما ١٨٥٠ ما ١٨٥٠

قال : (إنه ترك لنا وصفها على هيئة «يوميات » في كتاب منفرد ، وضعه بعد رجوعه حوالى عام ٥٨١ ه – ١١٨٥ م ، وأبدى رأيه في أن عنوان الكتاب غير معروف له بالضبط ورجَّح أن يكون اسمه الأصليّ : (رحلة الكنّانيّ) وليس هذا الترجيح نابعاً من رأيه فإنه قد تابع فيه صاحب كشف الظنون : حاجى خليفة .

وقد فَنَدْنا هذا الرأى فى موضع آخر من هذا الكتاب ، وقد أحسن كراتشكوفسكى صُنعاً فى وصف كتاب الرحلة الأولى .. بأنه يمثل أهمية قصوى فى تصوير حياة ذلك العصر ، وهى تُقدِّمُ وصفاً حبًا لمصر ، والشام ، عندما بدأت فيهما حركة التحرير الإسلامية ضد الصليبيين بزعامة نور الدين وصلاح الدين . وقارنها بمذكرات الأمير أسامة بن منقذ ، مع الاختلاف الكبير بين المُوَلِّفيْنِ فى المنهج وطريقة الْعَرْض . وأشاد بقيمة الرحلة حيال تصويرها لحياة مُسْلِمى صِقلِّية . وجعل المهم فى رحلته أمرين هما : وصفه لآثار العصور الوسطى الممتازة لصقلية ، ووصفه لبلاط النورمان ، وبخاصة أن الْكُتَّابَ اللَّاتِينَ المعاصرين لم يتركوا شيئاً يُذكر عن ذلك البلاط ، وأثنى على كِتابِ الرحلة بأنها من الناحية الفنية بلغت ذروة ما وصل إليه نَمَطُ الرحلة فى الأدب العرب ، ولكنه غمز وصفها المفصل لِلْأَبْنِيَة بأنه مُمِلُ للقارئ العادى ، مع أن أسلوبها فيه يمتاز بالكثير من الحيوية وسهولة التعبير .

ومَثْلَ لذلك بوصف ابن جبير لجمارك الإسكندرية ، وللكارثة التي أصابت سفينتهم على سواحل صقلية . وزعم أنَّ عرضه العام يستهدف الصنعة والأناقة ، ومُعَالَجَتُهُ للسجع فيها كثير من المهارة من دون أن يبالغ فيها ، أو يضطر القارئ إلى بذل الجهد في تفهمه ، وذَكر أنه يشحن كتاباته بالاقتباسات الأدبية والإشارات اللطيفة مما يستدعى

درجة مُعَيَّنَةً من الاطلاع والمعرفة ليكون مفهوماً للقارئ. وكان ختام بحثه عن كتاب رحلة ابن جبير قوله عنه: ( وبعد فهذا مُصنف رفيع الأُسلوب، يختم بجدارة حلقة الجغرافيين الأُندلسيين لحذا العصر) (٢٥).

وطبقاً لثنائه، على كتاب رحلة ابن جبير أثنى على ابن جبير نفسه لأنه بمتاز (بقوة ملاحظة نافذة).. وهذه ملاحظة علمية حصيفة، ووصف صادق يلمسه كلُّ ذى وَعْي أدبي وثقافى قرأ رحلته بتبصر وإمعان .

#### ٩ ــ ترجمة عمر رضاكحالة :

وترجم عمر رضا كحالة لابن جبير فى كتابه : (معجم المؤلفين) ترجمة تشبه إلى حد كبير ترجمة خير الدين الزركلي له ، فى كتابه (الأعلام) من حيث الإيجازُ والإلمامُ بمجمل حياته ومصنفاته فى أسلوب بَرْقي خاطف يفيدالباحث المستعجل ، ولا يشبع نَهَم الباحث المتعمق (٢٦)

#### ١٠ ــ ترحمة عبد الرحمن حميدة :

وترجم له أيضاً الدكتور عبد الرحمن حميدة . ولم أجد فى ترجمته شيئاً جديداً بالنسبة لمترجميه المعاصرين أو القدامى . ويبدو أن تحريفاً مطبعياً أو ذهنياً تسرب إلى اسم ( القائد الذى قدم معه عبد السلام ابن جبير إلى الأندلس ) فقد سماه جميع مؤرخى ابن جبير باسم (بَلْج) إلا أن الدكتور عبد الرحمن حميدة سماه باسم ( بَلْخ ) بالخاء المنقوطة فوق ، ويغلب على الظن أنه تحريف مطبعى . وقد لخص المؤلف رحلة ابن

<sup>(</sup>۲۵) تاریخ الأدب الجغرافی العربی تألیف کراتشکونسکی ، الترجمة العربیة ص ۲۹۹ و ۳۰۱ ، القسم الأول ، طبعة مصر .

<sup>(</sup>۲۲) معجم المؤلفين ص ۲۶۵ و ص ۲۶۲ ج ۸ طبع مطبعة الترقى بمدمشق سنة ۱۳۸۷ هـ ۱۹۰۹ م

جبير تلخيصاً مقتضباً جداً . ولم يأت بشيء جديد . ويرجح أنه كتب كتاب رحلته سنة ٥٨٧ هـ ـ ١١٨٦ م

وكان كراتشكوفسكى رجح أنه كتبها سنة ٥٨١ هـ، ١١٨٥ م ونحن نَجِدُ فى مُسْتَهَلِّ الرحلة أنه « ابْتُدِئ بتقييدها يوم الجمعة النوفي ثلاثين لشهر شوال سنة ثمانين وخمسائة على متن البحر بمقابلة جبل شُكير . ونجد فى ختامها تسجيلًا للوقت الذى آب فيه ابن جبير من هذه الرحلة الأولى إلى غرناطة . وذلك ( هو يوم الخميس الثاني والعشرون لمحرم ٥٨١ هـ الخامس والعشرون لأبريل ١١٨٤ م) .

### ١١ ــ مصادر تراجم المؤرخين :

أوردنا فيا سلف تراجم عشرة من المؤرخين القدامى والمحدثين لابن جبير، وهؤلاء المؤرخون قد اطلعنا على مؤلفاتهم. ولاحظنا أن متأخرهم يأخذ من متقدمهم، وربما اقتبس بعضهم من معاصريه الذين ترجموا قبله لابن جبير، ومن بين المؤرخين القدامى لابن جبير، صاحب كتاب الملتمس وهو معاصر له وصديق، تحدث عنه، وروى بعض قصصه عنه أحمد بن محمد المَقَرى (صاحب نفح الطيب). وقد اعتاد خير الدين الزركلي وعمر رضا كحالة أن يذكرا في ذيل تراجمهما لمن يترجمون لها أساء مصادرهما عنه، وقد ذكرا هذه المصادر المتعلقة بسيرة ابن جبير المادية والثقافية واللاينية والأدبية فلمن شاء التوسع في معرفة من ترجموا لابن جبير أن يرجع إلى هذين الكتابين وإلى المترجمين غيرهم ممن عُنُوا بهذه الناحية.

<sup>(</sup>۲۷) أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم تآليف عبد الرحن حيدة ص ٣٢٣ و ص ه ٣٢ طبع دارالفكر .

وتوجد في فيض من الكتب نبذ موجزة من ترجمته أيضاً (٢٨)

هذا ومما لاحظته أنه برغم تعدد ترجمات ابن جبير لم أجد ترجمة منها تصف لنا ملامِحَه وطُولَه وسحنته العامة . لا فى التراجم القدمة ولا الحديثة ولست أدرى من أين أخذت طبعة دار صادر وطبعة دار التراث ببيروت ملامح صورته المنشورة على غلافتيهما . ومما يثبت أنهما خياليتان وَضْعُهما واختلاف ملامِحِهما اختلافاً مترامياً .

<sup>(</sup>۲۸) و بمن ترجموا له حديثاً الدكتور حسين نصار في مقدمته لطبعة دار مصر لرحلة ابن جبير التي حققها و قام بنشرها ، والدكتور مصطفى زيادة في محاضرته المنشورة التي القاها يوم ۱۲ مايو سنة ۱۹۳۹م بدار مكتب التبادل الثقافي للمغرب بمصر ، والدكتور حسي محمود حسين في كتيبه «أدب الرحلة عند العرب» ( المطبوع بمصر سنة ۱۹۷۹ ) .

# الفصّ لالثاني مشايخه ومَن أحن ذوا عَنه

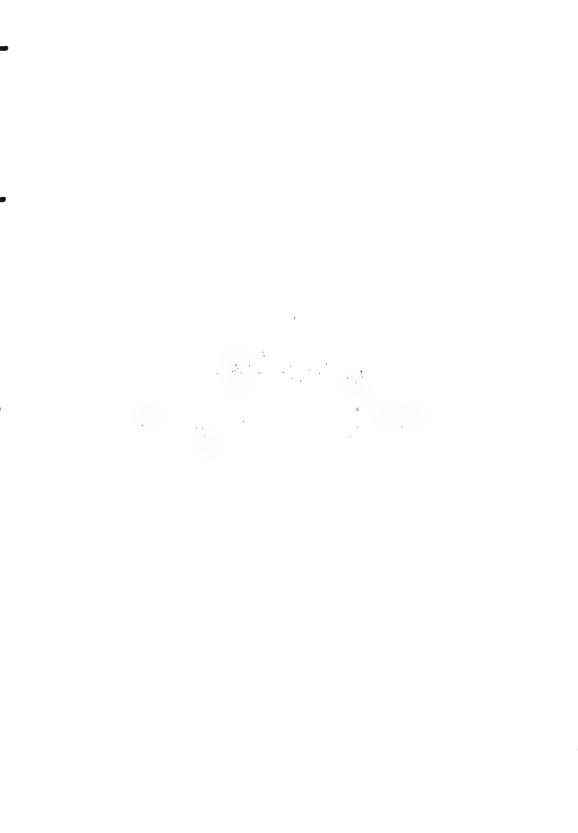

#### مشامخه:

أحصينا من ذكر لنا التاريخ أنهم كانوا مشايخ ابن جبير ، ممن تلقى عنهم العلم والأدب ، واستجازهم فأجازوه ، فكان مجموعهم أربعة وعشرين شيخاً ، هذه أساؤهم :

- ١ أبوه أحمد بن جبير .
- ٢ أبو الحسن بن محمد بن أبي العيش .
  - ٣ ــ أبو عبد الله بن أحمد بن عروس .
    - ٤ ــ أَبُو عبد الله الأَصيليّ .
- ٥ ـ أبو الحجاج بن يسعون ( أخذ عنه العربية ) .
- ٦ ـ أَبُو عبد الله بن عيسى التميميّ السُّبْتِيّ ( أَخذ عنه بِسِبْتَهَ ) .
  - ٧ ـ أبو الوليد بن سبكة ( أجاز له ) .
- ٨ ـ إبراهيم بن إسحاق بن عبد الله الغسانيّ التونسيّ ( نزيل مكة )
- ٩ أبوحفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانجي ( نزيل مكة ) .
  - ١٠ ــ أُبُو جعفر أحمد بن علىّ القرطيّ الفنكيّ .
- ١١ أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد البغدادى .
- ١٢ صدر الدين أبو محمد عبد اللطيف الحجرى ( رئيس الشافعية بأصبهان) .
  - ١٣ ـ أبو الفرج ابن الجوزى ببغداد.

12 \_ أبو الحسن أحمد بن حمزة بن على بن عبد الله بن عباس السَّلمي ( بفتح السين ) الجواري بدمشق .

١٥ ــ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون.

١٦ ـ أبو الطاهر بركات الخشوعيّ .

١٧ – عماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني
 ( من أئمَّة الكتاب) .

١٨ - أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الأخضر بن على بن
 عساكر.

١٩ ـ أبو الوليد إسماعيل بن عليّ بن إبراهيم .

٢٠ \_ الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن نصر الربعي .

٢١ ـ عبد الرحمن بن إساعيل بن أبي سعيد الصوفي .

٢٢ ــ الصوفى أبو البركات حيان بن عبد العزيز .

۲۳ ــ ابنه الحاذى حذوه (۱) ــ أى ابن أبى البركات حيان بن عبد العزيز.

٧٤ - الصدر الخُجَنْدِى الذى طلب منه الإجازة (شعراً) فأجازه شعراً " فأجازه شعراً" وسيأتى ذلك فى محله من هذا الكتاب ، إن شاء الله . وكان ابن جبير لقيه فى بغداد ووصفه بأنه رئيس الشافعية وفقيه المدرسة النظامية وسيد العلماء الخراسانية (٣) .

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة ص ٣٣٣ المجلد الثاني .

<sup>(</sup>۲) راجع نفح الطيب ص ١٤٢ و ١٤٣ ج ٣ . الخجندى هذا هو محمد بن عبد اللطيف الخجندى الذي كان أبوه و جده من رؤساء المذهب الشافعي بأصبهان . وقد استوطن بغداد وأنعم عليه الخليفة بما لم ينعم به على أحد من أمثاله . وولى النظر في أوقاف النظامية ومات سنة ٧٧٥ ه (حسين نصار في هامش ص ١٨٥ من طبعة كتاب رحلة ابن جبير التي حققها) .

<sup>(</sup>٣) راجع رحلة ابن جبير ص ٢٠٦ ط حسين نصار .

وربما كان عدد مشايخه أكثر من هؤلاء بالنظر لكثرة سياحاته، مع اهتمامه بأُخذ العلم والأدب عن أهلهما المنتشرين يومئذ في أنحاء العالم العربي والإسلامي شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالًا.

#### من أخذوا عنه :

وكما أخذ ابن جبير، العلم والأدب عن كثيرين، فقد أخذهما عنه الكثيرون، والذي بلغ عِلْمَنَا منهم حتى الآن واحدوعشرون هم:

١ ــ أبو اسحاق بن مهيب .

٧ ــ ابن الواعظ .

٣ ـ أبو تمام بن إسماعيل .

٤ ــ أبو الحسن بن نصر بن فاتح بن عبد الله البجائيُّ .

ه ـ أبو الحسن بن على الشادى ( وردت هكذا «الشارى» بالراء المهملة فى مقدمة رحلة ابن جبير بتحقيق حسين نصار صفحة ط).

F & 1

٣ – أبو سليمان بن حوط الله .

٧\_أبو زكريا .

٨ ــ أبو بكر يحيي بن محمد بن أبي الغصن .

٩ ــ أبو عبد الله بن حسن بن مجير .

١٠ ــ أُبُو العباس بن عبد المؤمن البَنَّاني .

١١ ــ أُبو محمد بن حسن اللواتي .

١٢ - ابن تامتيت .

۱۳ ــ ابن محمد الموروري .

١٤ ـ أبو عمر بن سالم .

١٥ - عمَّان ن سفيان بن أشقر التميمي التونُّسِي .

17 ـ رشيد الدين أبو محمد عبد الكريم بن عطا الله ( أخذ عنه بالإسكندرية ).

١٧ ــ رشيد الدين ابن العطار ( أُخذ عنه بمصر ) .

١٨ ـ فخر القضاة ابن الجياب .

19\_ابنه جمال القضاة (٤).

٢٠ ــ الحافظ أبو محمد المنذري (سمع منه عصر).

٢١ ــ الحافظ أبو الحسين يحيي بن على القرشي ( سمع منه بمصر ) .

وربما كان جملة من أخذوا العلم والأدب عن ابن جبير أكثر من هذا العدد لما اشتهر به فيهما ولأنه تجول فى كثير من الأقطار الإسلامية، وأقام ببعضها مدة تطول أو تقصر .

هذا وإن أبا الحسن بن على الشادى الذى تحدث بأن (رحلة ابن جبير ليست من تصانيفه ، وإنما قَيَّدَ معانى ما تضمنته فتولى ترتيبها وتنفيذَ معانيها بعضُ الآخذين عنه على ما تلقاه منه ) \_ إن أبا الحسن الشادى هذا هو ممن أخذوا عن ابن جبير على ما جاء فى كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة وأوردناه آنفاً فى هذا الفصل .

<sup>(</sup>٤) الإحاطة في أخبار غرناطة ، ص ٢٣٤ المجلد الثاني .

الفضل الثالث رحس النه إلى المشرق ورفعت اؤه في رضلت,

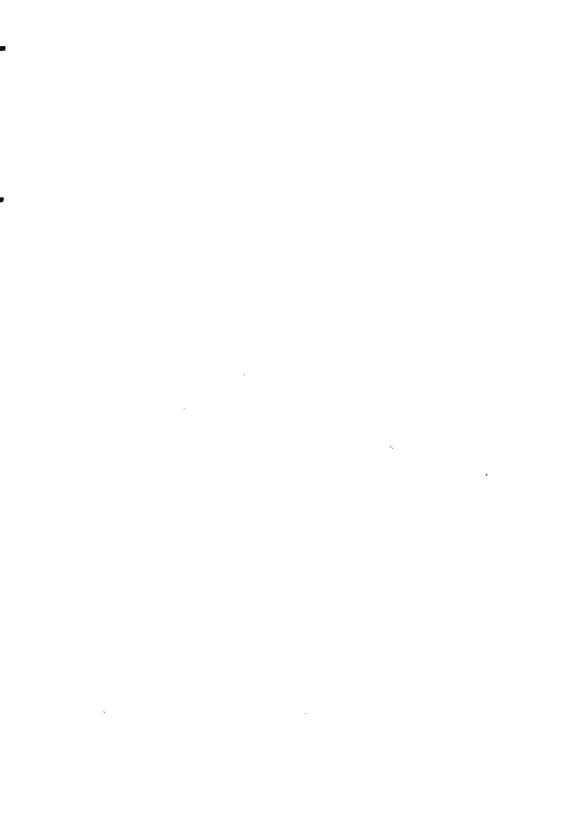

#### رحلاته إلى المشرق :

هُنَّ ثلاثُ رحلات قام بهنَّ الرحالةُ محمد بن جبير ، مبتدئاً من بلده غرناطة بالأندلس إلى المشرق ، وقد بدأ رحلته الأُولَى في يوم الخميس ثامن شهر شوال سنة ٥٧٨ هـ ٣ فبراير ١١٨٧ م وقد استمرت رحلته هذه في ذهابه وإيابه حتى يوم الخميس ٢٢ المحرم سنة ٥٨١ هـ ٢ أبريل ١١٨٥ م حيث آب في ذلك اليوم إلى منزله بغرناطة . وهكذا استغرقت رحلته هذه عامين كاملين وثلاثة أشهر ونصف شهر . وفي هذه الرحلة الأُولى أدَّى فريضة الحج .

وبعدها قام برحلته الثانية التي أجمل سَببها لسانُ الدين بنُ الخطيب في قوله: (ولما شاع الخبر الْمُبهِجُ بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى ـ قَوِى عزمه (أي عزم محمد بن جبير) على عمل الرحلة الثانية فتحرك إليها من غرناطة يوم الخميس لتسع خلون من ربيع الأول من سنة ٥٨٥ ه ثم آب إلى غرناطة يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من شعبان ٥٨٧ ه وسكن غرناطة ثم مالقة ثم سِبْتَةَ ثم فاس ، منقطعاً إلى إساع الحديث وتروية ما عنده (١) . وفي هذه الرحلة الثانية قام بأداء الحج أيضاً .

ومما يستدعى الانتباه أن كلتا رحلتيه الأولى والثانية كانتا بيوم الخميس ذهاباً وإياباً.

أما رحلته الثالثة فقد بدأها من سبتة بعد وفاة زوجه عاتكة

 <sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة الصفحة ٣٣٢، المجلد ٢، طبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر
 بالقاهرة

أُمُّ المجد بنت الوزير أبي جعفر الوقشيّ، وكان ابن جبير كلِفاً بها ، فَعَظُمَ وَجْدُهُ عليها، وقد وصل إلى مكة ، وحج حجته الثالثة وجاور بها أمداً طَوِيلًا ثم ذهب إلى بيت المقدس ثم تُجَوَّلُ عصر والإسكندرية ، فأقام ما يحدث ويؤخذ عنه إلى أن لحق بربه فيها ، ليلة الأربعاء ٢٩ شعبان سنة ٦١٤ هـ . ولا ربيب في أن أهم رحلاته هي الرحلة الأولى ، وهي التي فتحت له طريق القيام بالرحلتين الْأُخْرَيَيْنِ اللَّتين حج فيهما أيضاً. ويبدو أنه عقب عودته من رحلته الأُولى صنف كتاب رحلته المعروف ، وكانت هذه الرحلة الأولى في سِنَّ مبكرة من عمره ، ويبدو أنه دَوَّنَها أُولًا في ( يوميات ) كان يكتبها كل يوم خلال رحلته الأُولى ، كلما وجد إلى ذلك سبيلًا . والرحلتان الْأُخْرَيَانِ لَم نقف على مُفَصَّلِ لما قام به أو شاهده فيهما . ولعل سبب ذلك يعود إلى ما أشار إليه كتاب الإحاطة من اهتمامه المتجه إلى الحديث والتصوف وتَرْويَةِ ما عنده منهما، مما لِم يَدَعْ له مجالا لتدوين مَشَاهِدِ الرحلتين الأُخْرَيَيْن إِلَى أَن لَتَى ربه بالإسكندرية ناشراً لدين الله جل وعلا على أوسع نطاق تسنى له .

## عُودَ إلى حديث رفقائه في رحلته الأولى :

سبق لنا أن ذكرنا نقلًا عن بعض مؤرخيه قولم : إنه قد رافقه فى رحلته الأولى صديقان : (أبو جعفر أحمد بن حسان القضاعى) وجده لأمّه القاضى (أبو محمد عبد الحق بن عطية) . وأحمد بن حسان قد أورد اسمه فى كتاب رحلته أربع مرات ، ونلاحظ أنه كان يَحْظى من ابن جبير عكانة طيبة ، ولذلك قدم اسمه على اسمه فى مستهل كتاب رحلته ، إذ يقول : (وكان انفصال أحمد بن حسّان ومحمد بن جبير من غرناطة حرسها الله لِلنّيّة الحجازية المباركة قرنها الله بالتيسير

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق الصفحة ٢٣٢ -- ٢٣٩ المجلد ٢ .

والتسهيل ، وتعريف الصنع الجميل - أول ساعة من يوم الخميس الثامن في شوال المذكور (٢٦)

تلك هي المرة الأولى التي ورد فيها اسم أحمد بن حسان برحلة ابن جبير، والمرة الثانية حينا تعرض أحمد بن حسان هذا لتحقيق مفتشي ميناء الإسكندرية (الصَّلَاحِيِّين) عندما قدم هو وابن جبير، إليها من الأندلس بحراً، والمرتان الأخيرتان كانتا لمناسبة مشهد رآه أحمد بن حسان وهو في داخل المسجد الحرام (1).

وكان أبو جعفر أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن القضاعى من اندة، من بلنسية ، وقد أدّى فريضة الحج مع ابن جبير وسمعا بدمشق من أبى الطاهر الخشوعى ، وأجاز لهما أبو محمد ابن أبى عصرون ، وأبو محمد القاسم بن عساكر وغيرهما ، ودخلا بغداد معاً وتَجَوَّلا فيها مُدة ، ثم قفلا جميعاً إلى المغرب فسُمعَ منهما به بعضُ ما كان عندهما .

وكان أبو جعفر هذا من أطباء الأندلس، وله فى الطب (تقييد) مع المشاركة الكاملة فى فنون العلم (٢) وقد اتفق كل من كتابى (الإحاطة) و (نفح الطيب) على أن أحمد بن حسّان، أو ابن الحسن القضاعى كان وحده رفيق ابن جبير فى رحلته الأولى صوب المشرق، وفى العودة منه إلى صقلية فغرناطة. ولكن نقولا زيادة ذكر فى كتابه (الجغرافيا والرحلات عند العرب) أن ابن جبير لم يكن وحيداً فى رحلته هذه

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير الصفحة ١٣ طبعة دار صادر ببيروت .

<sup>(</sup>٤) ورد تفصيل هذا المشهد في الصفحتين ١٢٠ – ١٢١ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر ببيروث.

<sup>(</sup>ه) هكذا ورد اسم والد أبي جعفر : أحمد بن حسان القضاعي ، واسم جده الثاني بصيغة « الحسن » في كتاب نفح الطيب بالصفحة ١٤٣ جزء ٣ .

<sup>(</sup>٦) الإحاطة في أخبار غرناطة بالصفحة ٣٣١ ، ويلاحظ أن الإحاطة سمت والده حسان ( لا حسنا ) كما سمى في ( نفح العليب ) .

(أَى الأُولَى) فقد رافقه جَدَّه لأَمه القاضى ابن عطية وأَبو جعفر الطبيب (٢) وأَبو جعفر الطبيب هو أَبو جعفر ابن حسان السابق ذكره فقد كان طبيباً. واسم ابن عطية الكامل هو القاضى أبو محمد عبدالحق بن عطية (٨) إن الْمَقَرِى ينص على قوله: ( وجده لأَمه القاضى أَبو محمد

إن المقرى ينص على قوله . ( وجده دمه المعطى المو المعيد عبد الحق بن عطية ) ولكن بعد أن قال : ( وكتب عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن ) وأردفه بقوله : ( وجَدّه لأمه القاضى أبي محمد عبد الحق ابن عطية ) ونحن نعلم أن القاعدة النحوية تقرر أن ضمير الغائب يعود لأقرب مذكور . وأقرب مذكور هنا بالنسبة للضمير الموجود المثبت في كلمة : ( جده ) \_ هو السيد أبو سعيد ابن عبد المؤمن أو أبو جعفر أو ابن حسان ، وإذن فهذا الضمير غير عائد مطلقاً إلى ابن جبير، فابن عطية ليس جده لأمه على ما يبدو ، وإنما هو إما جد أبي سعيد ، أو جد أحمد بن حسان . ويبدو من سياق كلام ( نفح الطيب ) أن جملة : ( وجده لأمه القاضى أبو محمد بن عطية ) أوردها ضمن دائرة إيراده لبعض ذوى العلاقة ، بأحمد بن حسان أو أبي سعيد من باب الاستطراد . وإذا كان الأمر كذلك فقد كان ما فهمه نقولا زيادة وأورده من مرافقة عبد الحق بن عطية الابن جبير ، وأنه جده لأمه هو فَهمٌ قد يجانبه الصواب ، من كلتا الناحيتين .

وكان المستشرق كراتشكوفسكى دقيقاً حيما حصر مرافقة ابن جبير في رحلته الأولى على أحد الأطباء الذى هو أبو جعفر أحمد بن حسان أو ابن الحسن (٩). ومِثْلَ صنيعه صنع عبد الرحمن حميدة ، فلم يذكر من رفقاء ابن جبير في الرحلة ، القاضى أبا محمد عبد الحق بن عطية ، بل قصرهذه الرفقة على صديقه أحمد بن حسان من رجال الطبو العلم و الأدب (١٠).

 <sup>(</sup>٧) الجغرافيا والرحلات عند العرب ، صفحة ١٦٨ طبع دار الكتاب اللبناني ببيروت .

<sup>(</sup>A) نفح العليب بالصفحة ١٤٣ جزء ٣ .

 <sup>(</sup>٩) كتاب تاريخ الأدب الجنراني العرب لكراتشكوفسكي الصفحة ٢٩٩ القسم الأول .
 (١٠) كتاب أعلام الجنرافيين العرب لعبد الرحن حيدة بالصفحة ٣٢٣ .

الفصّ ل الرابع مؤلّف انه ورواوين سيّعره

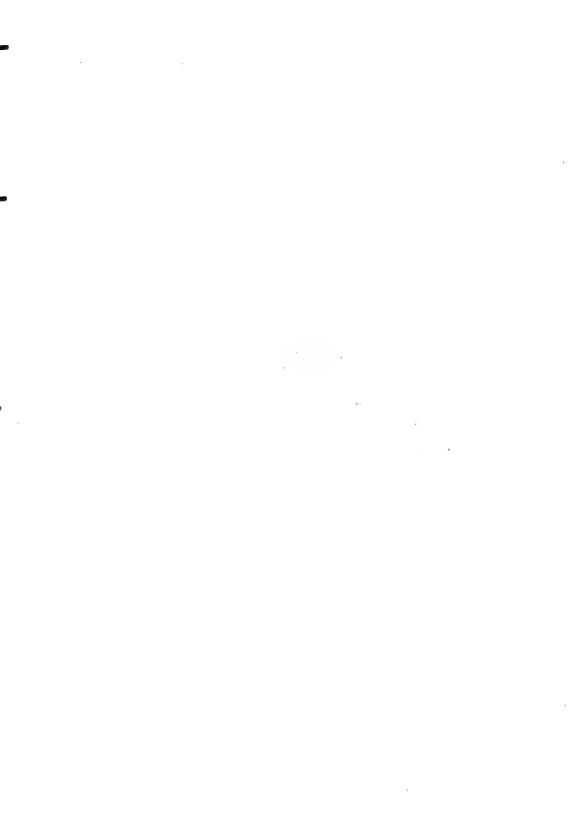

#### مؤلفاته:

فى طليعة مؤلفات ابن جبير كتابُ رحلته الذى سار ذكره شرقاً وغرباً. وقد أسلفنا قول تلميذه أبى الحسن الشادى : إن كتاب رحلته ليس من تصانيفه ، وإنما ألفه غيره بإشارة منه وتوجيه ، وقد عقدنا فصلًا خاصًا بتحقيق نسبة الكتاب إليه ، أثبتنا فيه أنه من مؤلفاته .

#### دواوينه الشعرية :

ذكر مؤرخوه أن له دواوين شعر منها: (مجلد متوسط) على قدر ديوان أبي تمام، و ( نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح ) ويعنى بالقرين الصالح ، زَوْجَه أمَّ المجد، و ( نظم الجمان في التشكى من إخوان الزمان ) . ولم نطلع على أى ديوان من هذه الدواوين الثلاثة ، ومع ذلك فإن ما اطلعنا عليه في كتابى الإحاطة ونفح الطيب من شعره (١) يدلنا على مدى تدفق شاعريته وفحولته . . فهو في الأدب مزدوج الإنتاج : نثره بديع في مستوى عال لفظاً ومعنى ، وشعره في منزلة رفيعة من الشعر العربي الرصين أهدافاً ومَبْني . ومن المعلوم في علم البيان أن أولئك الذين يُمْنَحُون موهبة السُّمُوني أجواء الشعر والنثر معاً ، هم قلة نوادر ، ولا يَتَأتّى ذلك الْجَمْعُ إلا للموهوبين القلائل الأفذاذ ..

<sup>(</sup>۱) وردت قصيدته الرائية المسهبة فى رحلة العبدرى المطبوعة أغيراً بالمغرب العربي وردت فى هذه الرحلة بكاملها ، وهى تدل على مدى علوكمبه فى الشعر وفيضان قريحته بالشعر الجميل . ومطلع هذه القصيدة التى وجه النصح فيها إلى صلاح الدين ، وهو من هو :
أطلت على أفقك الزاهر صعود من الفلك الدائر

# 

\*.

الفصل الخامِسُ خطرت يُررحلنه ومخططك

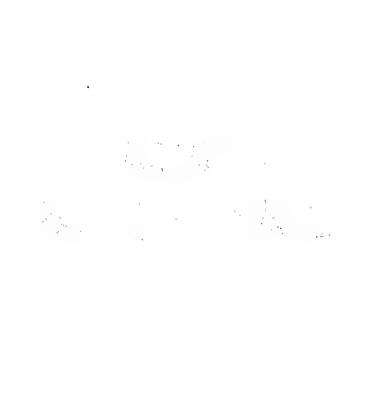

بدأ ابن جبير رحلته الأولى من بلده « غَرناطة » بالأندلس ، ومنها سار إلى جزيرة طَرِيف ، فعَبَر البحر إلى مدينة سِبْتَة ، وسارت سفينته صَوْب الإسكندرية في رحلة بَحْرِيَّة محفوفة بمخاطر البحر وأهواله المثلة في ثورة أنوائه وعواصفه . ومضت به السفينة من سِبْتَة عبر بحر الزُّفَاق محاذية شاطىء الأندلس ، إلى ثغر دَانِيَة ، ومن ثَم اتجهت غرباً ، فمرت بجزائر مَيُورَقَة ومَنُورَقَة وسَرْدَانِيَة ، ونزل على شاطِئها في عوضع يقول الدكتور محمد مصطفى زيادة : إن ابن جبير لم يذكره (۱) والنصوص التي سنوردها لك فيا يلى تؤيد ذلك القول ضمناً لا نصاً وصراحة . .

#### قال ابن جبير:

« وقام معنا بَرُّ جزيرة سَرْدَانِية أولَ ليلةِ الثلاثاء الحادى عشر من الشهر المذكور ، وهو الثامن من مارس ، دُفعة واحدة على نحو ميل أو أقل » ( ) — « وطرأ علينا من مقابلة البر في الليل هول عظم ..... فبقينا مترددين بسببه — أَى بسبب هول العاصفة — حول بَرُّ سردانية إلى يوم الأربعاء بعده ، فأطلع الله علينا ، في حال الوحشة وانغلاق الجهات ، بالنَّوْء فلا نُميِّزُ شرقاً من غرب — مركباً للروم قصدنا إلى أن حاذانا .... فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره ...... فخرج علينا طرف من برُّ سَردانية المذكور فأُخذنا في الرجوع عوداً على بدء إلى أن وصلنا طرفا من البرِّ المذكور، يعرف « بقوسمو كه » وهو مرسى معروف عندهم ، فأرسينا به ظهر يوم يعرف « بقوسمو كه » وهو مرسى معروف عندهم ، فأرسينا به ظهر يوم

<sup>(</sup>١) محاضرته المنشورة : ص . .

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير : ص ۸ طبعة دار صادر .

الأربعاء المذكور " . ثم حاذت بهم السفينة برَّ جزيرة صقلية ، وظهر للم بَرُّها ، ثم اتجهت بهم عَرْباً حتى حَاذَتْ بر أقريطِش ، تقديراً لا عياناً . وأخيراً أرست بهم على ميناء الإسكندرية في يوم ٢٩ من ذي القعدة ٧٩ه ه ( ٢١ مارس سنة ١١٨٣ م ) بعد سفر مرهق – دام ثلاثين يوما في عَرْض البحر.

ومن الإسكندرية مضى قُدُماً على مَتْنِ نهر النيل قاصداً مصر والقاهرة، ثم رحل من الْقاهرة قاصداً مدينة قوص على ظهر نهرالنيل أيضًا فوصل إليها، مارًّا بعدة مدن فى الصعيد، وسار من قوص بَرًّا على الطريق التجارية الصحراوية المعروفة حتى بلغ عَيْدَاب الواقعة على شاطئ بحر القُلْزُم للصحراوية الأحمر). ومن عَيْدَاب ركبَ ذلك البحر صَوْبَ جُدَّة . وبعد أهوال جابهتهم من العواصف والأمواج والأنواء، وصل إلى مُرْسَى أَبْحُر الآمن القريب من مدينة جُدَّة ، ومنه سار بحراً حتى كان في جُدة.

ورحل من جُدة إلى مكة على قافلة جِمَالٍ ، وأقام أطول إقامة برحلته في مكة حتى أدى فريضة الحج . . ثم ذهب إلى المدينة . ومكث فيها بضعة أيام . واتَّجَه منها إلى بغداد عن طريق شَمَال نجد (٤) . ثم دخل بغداد عاصمة الخلافة العباسية ، وبعد أيام قضاها فيها سافر إلى الموصل

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق : ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) يقول المستشرق كراتشكوفسكي وهو يتحدث عن خط رحلة ابن جبير : (ثم مر بالمدينة في طريقه إلى الكوفة) . ويبدو أن قوله هذا لا يخلو من دس مسم للأفكار ، فالذى يفهم من هذه العبارة أن دخول ابن جبير ، للمدينة كان عابراً وليس مقصوداً لذاته ، وليس له هدف ديى ما ، فقد مر بالمدينة في طريقه إلى الكوفة على حد قوله ، فالمدينة وسيلة ، والكوفة غاية . وليس الأمر كذلك ، فسفر ابن جبير إلى المدينة كان مقصوداً لذاته ، لأنه كان يريد أن يصلى بالمسجد النبوى ، وأن يسلم على الذي المختار صلوات الله وسلامه عليه ، ويشاهد بعينيه تلك الأماكن المطهرة التي ظهر منها نور الإسلامهم الحافقين . وعجيب أن يقول كراتشكوفسكي بعد تلك العبارة : (وزار بغداد) .

فالمدينة ممر في نظره المنحرف ، وبغداد في رأيه المعوج مقر ، ومزار .

فديارِ الشام بَرًّا . وحَلَّ بدمشق ، وتوجه منها إلى عَكَّة فصُورَ حيث بَلَغَهُ نبأ يقول بوجودِ مركبٍ سَيُقْلِعُ إلى بجاية . فلما وَجَدَه صغيراً عاف ركوبَه وعادَ إلى عَكة التى تحصل فيها على سفينة جَنَوِيَّةٍ كبيرةٍ . فأخذ مَحَلَّه فيها بالأُجرةِ المتفقِ عليها إذْ هى تَقْصِدُ جزيرة صِقلية . وطالت رحلتُه البحرية هذه حتى خرجت عن المعتاد بسبب معاكسةِ الريح وتكاثرِ الأُمواجِ والعواصفِ البحرية وبعد لأي دخل مَسِّنة . وزار معظم مدن جزيرة صقلية : مدينة مسينة التي أُرست با سفينتهم . وبالرَّمة . وشفلون . وثرهة .وعلقمة . وحصن . والحَمَّة . وأطرابِنشَ ، التي أقلع منها بمركب بحرى وثرهة .وعلقمة . وحصن . والحَمَّة . وأطرابِنشَ ، التي أقلع منها بمركب بحرى أُجنبي إلى الأُندلس فوصل قَرطاجنَّة فمُرْسية . فَلِبْرَالَة . فَلُورَقَة . فللنصورة . فَقَالِشَ . ثم وصل غَرْنَاطَة . ودخل منزله بها يوم ٢٢ المحرم فالمنصورة . فَقَالِشَ . ثم وصل غَرْنَاطَة . ودخل منزله بها يوم ٢٢ المحرم فالمنصورة . قَقَالِشَ . ثم وصل غَرْنَاطَة . ودخل منزله بها يوم ٢٢ المحرم فالمنصورة . قَقَالِشَ . ثم وصل غَرْنَاطَة . ودخل منزله بها يوم ٢٢ المحرم فالمنصورة . قَلَوريكُ منها عرب و ٢٠ المحرم و ٢٠ المورم و ٢٠ أبريل ١١٨٤ ) م .

ذلك هو خط سير ابن جبير فى رحلته الأُولى ذهاباً من وطنه صوب المشرق ، وإياباً إليه من المشرق .

وفيها يني مخطط تلك المسيرة .

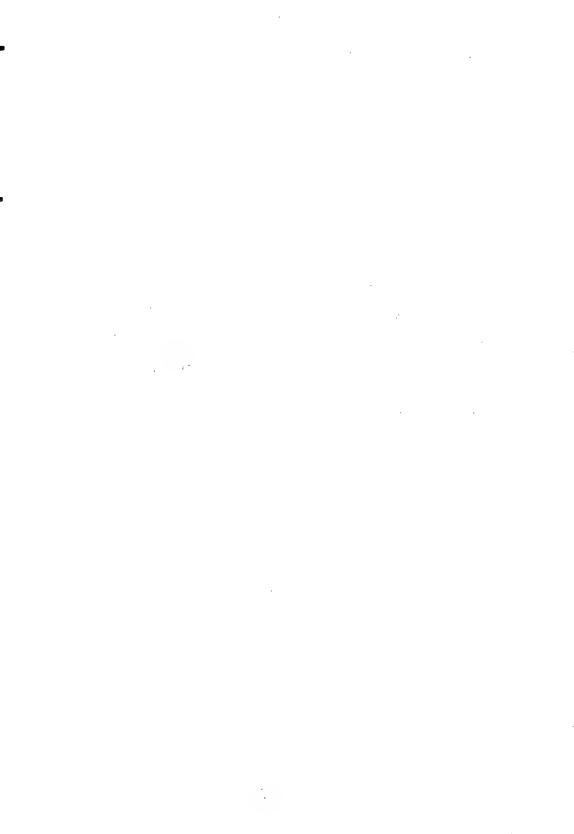

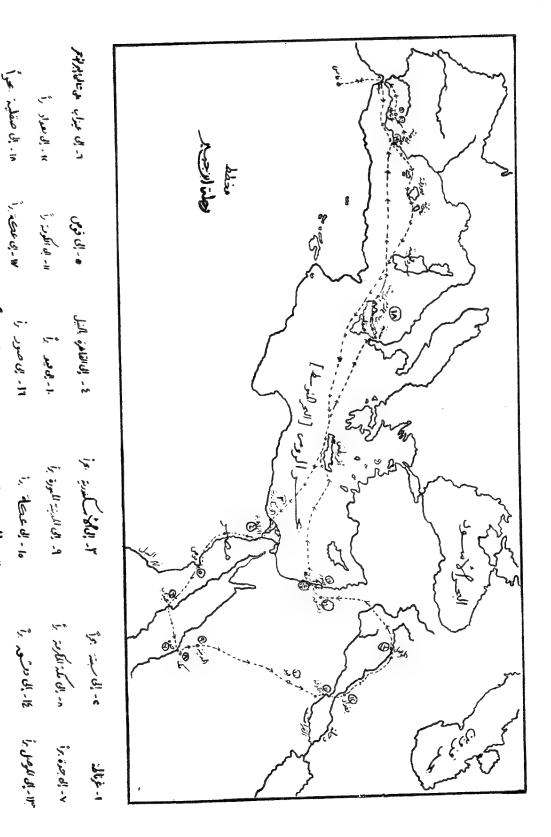

، - إلى غرناكماتا برأ

١١ - إلى قرطاجيد بوأ

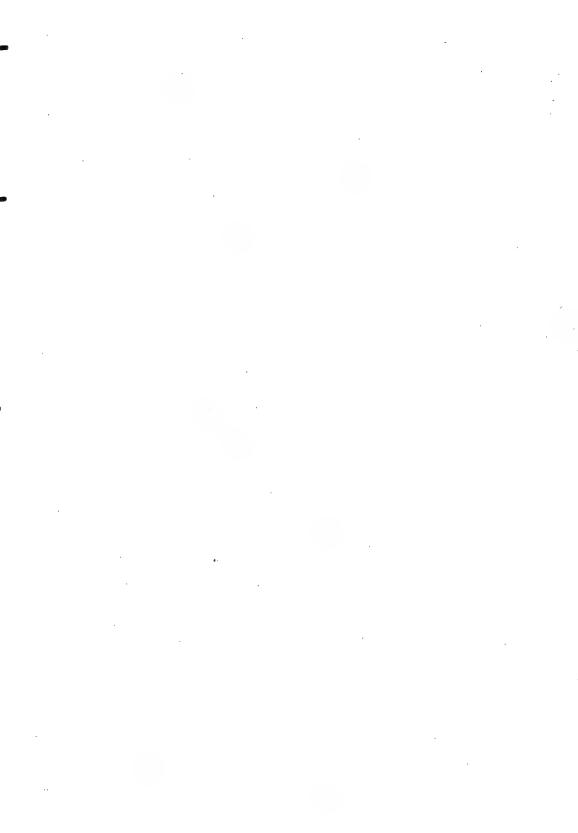

الفصل السّادسُ تحفیق نسبة كناب رُحلنِه إلیه وتحفیق اسم الخاب



عزا لسان الدين ابن الخطيب إلى أبي الحسن الشادى قوله عن الرحلة: إنها ليست من تصانيفه ، وإنما قيَّدَ معانى ما تضمنته، وتوكَّ ترتيبَها وتنفيذَ معانيها بعضُ الآخذين عنه على ما تلقاه منه والله أعلم (١)

وذكر هذا المُفَادَ بعضُ مؤرخى ابن جبير قديمًا وحديثًا نقلًا عن كتاب الإحاطة، ومن المُحْدَثين الذين ذكروا هذا القول خير الدين الزركلي في « الْأعلام » ولم يُبْدِ رأيه في ذلك . . وقد رَجّع الدكتور حسى محمود حسين في كُتيبه « أدب الرحلة عند العرب » هذا القول ، وأتبعَه بأن « ابن جبير » لم يكن يخطر في باله أن يكتب أدب رحلة بقدر ما كان ينوى أن يضع شبه تقرير يرفعه إلى سيده « أبى عثان » وهذا رأى لم أره لغيره فيا اطلعت عليه من مصادر تاريخ حياة ابن جبير .

ونحن لا نوافق الدكتور حُسْنِي محمود حسين على رأيه هذا في أن كاتب الرحلة كان هدفه كتابة تقرير يرفعه لسيده إذ لم يشر إلى ذلك ، ولم يرد ما يدل عليه في كتاب الرحلة لا تصريحاً ولا تلميحاً ، ولم يشر إليه أحد من مؤرخيه الذين اطلعنا على كتبهم لا قديماً ولا حديثاً . ومعلوم أن ابن جبير انفصل من أبي عنان مغاضباً له ؛ حيث أكرهه على شرب الخمر إكراهاً تألم له ابن جبير كثيراً ؛ مما جعله يَلْفَظ الاتصال به بعد ذلك لفظاً لارجعة فيه .. وقد كره استعمال دنانيره في أداء فريضة الحج.

هذا وينبغى أن يلاحظ تعقيبُ لسان الدين على رأى أبي الحسن الشادى بقوله: (والله أعلم).. مما يفهم من فحواه عدم اقتناعه بهذا الرأى .

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة : ص ٢٣٤ م ١

 <sup>(</sup>۲) أدب الرحلة عند العرب : الدكتور حسى محمود حسين : ص ۲٥ نشر الهيئة العامة
 الكتاب بمصر .

والذى نراه أن الرحلة من تصانيف ابن جبير بدليل التحقيقات التالية التي أجريناها في الموضوع:

فأولًا - نرى ابن جبير يستهل رحلته بقوله « ابْتُدِى َ بتقييدها - يوم الجمعة المُوفى ثلاثين من شهر شوال » . فهذا الاستهلال يؤيد أن الرحلة له ، وأنه هو مُقَيِّدُها : نصا وفَصا . فهو يقول : « ابتدى بتقييدها يوم الجمعة . » ولو كانت الرحلة من تأليف غيره لقال قولًا آخر ، من نمط قول محمدبن محمد بن جُزَى الكُليي عن رحلة ابن بَطُوطة إذ نص في مقده تها على أنه : « صدر إليه الأمر العالى بأن يضم أطراف ما أملاه الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللَّواتي الطَّنْجي المعروف بابن بَطُوطة المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين ، في تصنيف يكون على فوائده مشتملًا ، ولنيل مقاصده مُكمًّلًا ، متوخياً تنقيحَ الكلام وتهذيبَه ، معتمداً إيضاحه وتقريبه (٣) مقاصده مُكمًّلًا ، متوخياً تنقيحَ الكلام وتهذيبَه ، معتمداً إيضاحه وتقريبه (٣)

وثانياً \_ ليس ابن جبير بِعَيِيِّ ، في البيان حتى يوكل إلى غيره من تلامذته ترتيب رحلته ، وتنضيد معانيها ، كما يقول أبو الحسن الشادي ، من غير أن يُقَدِّم برهاناً ساطعاً على صحة قوله .

وثالثاً من الدلائل المؤيدة لكتابته الرحلة تقديمه اسم رفيقه فى الرحلة : أحمد بن حسان على اسمه ، وذلك فى مستهل الرحلة حيث يقول ما نصه :

( وكان انفصال أحمد بن حسان ومحمد بن جبير من غرناطة ) فلو كان غيره هو الذي كتب الرحلة ورتبها لَقُدَّم صاحب الرحلة على زميله ، وفي تقديمه له على نفسه تواضع يؤكد ماذهبنا إليه .

<sup>(</sup>٣) مقدمة رحلة ابن يطوطة ، لابن جزى الكلبى : ص ١٢ و ١٣ طبعة بيروت . وقد نص فيها على أن ولى الأمر بالمغرب كلفه بتصنيف هذه الرحلة متوخياً تنقيح الكلام وتهذيبه

ورابعاً : إِن تعقيب لسان الدين على رأى أبى الحسن الشادى بقوله : ( والله أَعلم ) فيه رائحة قوية ، على أنه غير مقتنع بهذا الرأى كما أشرنا إليه من قبل.

وخامساً: إن لسان الدين بن الخطيب لم يلتفت على ما أسلفناه آنفاً إلى رأى أبى الحسن الشادى هذا، بل إنه أثبت عكس ما يقوله حيث قال ما نصه: (وَصَنَّفَ \_ أَى محمد بن جبير \_ الرحلة المشهورة وذكر ما نقله وما شاهده من عجائب البلدان ، وغرائب المشاهد ، وبدائع الصنائع (٣) . فأنت ترى أن لسان الدين بن الخطيب يَنُصُّ هنا على أن ابن جبير هو الذى صَنَّفَ الرحلة المشهورة باسمه نصًّا ينقض قول أبى الحسن الشادى أنه لم يصنفها بنفسه . ومعنى ذلك أنه رمى بقول أبى الحسن الشادى بعرض الحائط .

وسادساً: يقرر مؤرخو ابن جبير أنه أديب متمكن من ناصية الشعر والنثر في اللغة العربية ، وأنه بليغ وصَّافُ دقيق الملاحظة مرهف الشعور . وهذه الأوصاف تنطبق على كتاب رحلته .

وسابعاً: نَقَلَ القاسم بن يوسف التَّجِيبِيّ السِّبْتِيّ المتوفى سنة ٧٣٠ ه = ١٣٢٩ م أَى بعدوفاة ابن جبير بـ ١٦٦ عام - نقل نَصًا من نصوص رحلة ابن جبير هو: (وقال الأَديب الفاصل الزاهد أَبو الحسين) إلى أَن قال حكاية عنه: (عَدَدُسُوارِيهِ «أَى المسجد الحرام » الرخامية التي عَدَدْتُها بنفسي أَربعمائة سارية وإحدى وسبعون سارية عدا الْجِصِّيَّة منها التي منها في دار الندوة وعند باب إبراهيم (٤) فهذا نص صريح بأَن كتاب الرحلة من عَمَلِ الندوة وعند باب إبراهيم

<sup>(</sup>٣) الإحاطة في أخبار غرناطة ص ٢٣١ المجلد ٢

<sup>(</sup>٤) مستفاد الرحلة والاغتراب للقاسم بن يوسف التجيبي السبتي ص ٢٤٣ .

ابن جبير ، فلو كان كاتب الرحلة غيره لقال مثلا : عدد سوارى المسجد الحرام الرخامية : (التي عدها ابن جبير صاحب الرحلة) .

ولو كان القاسم بن يوسف مقتنعاً بأن الرحلة ليست من تصانيف أبن جبير لقال أيضاً: (قال كاتب رحلة ابن جبير إنه عَدَّ السوارى) أو قال مثلًا: (قال ابن جبير في الرحلة المنسوب إليه تأليفها).

وثامناً: راجعتُ النص الذي أورده القاسم التُّجيبيُّ عن ابن جبير في الرحلة حول عَدِّهِ لسوارى المسجد الحرام بنفسه فوجدته مُدَوَّناً فيه حرفيًا كما نقله القاسم (٥).

وتاسعاً: وهناك نص آخر من كتاب مستفاد الرحلة والاغتراب نقله صاحب هذا الكتاب عن رحلة ابن جبير قال: ( وذكر الأديب الفاضل أبو الحسين بن جبير رحمه الله أن هذا المصحف الشريف بخط زيد بن ثابت رضى الله عنه ، ولم أر من ذكر ذلك غيره)(٢).

وبمراجعتى لرحلة ابن جبير للتأكد من صحة نقل القاسم التجيبي وجدتُها تقول: (وفي القبة العباسيّة المذكورة خزانة تحتوى على تابوت مبسوط متسع، وفيه مصحف أحد الخلفاء الأربعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن ثابت رضى الله عنه ، مُنْتَسَخُ سنة ثمانى عشرة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقص منه ورقات كثيرة ، وهو بين دفّي عُودٍ مُجَلّدٍ بمغاليق من صُفْرٍ، كبير الورقات عايناه وتبركنا بتقبيله ومسح

<sup>(</sup>٥) رحلة ابن جبير ص ٦٧ طبعة دار صادر، و ص ٥٥ نشر مكتبة نعان الأعظمي ببغداد.

<sup>(</sup>٦) مستفاد الرحلة والاغتراب بالصفحة ٣٢٦ .

الخدود فيه نفع الله بالنية في ذلك) (٧). وفي هذا النص نص على معاينة ابن جبير بذلك المصحف بعد وصفه له .

عاشراً – وهناك نص آخر فى الرحلة نفسها يقول: (وألفَيْت بخط الفقيه الزاهد الورع أبى جعفر الفَنكِيّ القُرْطُبي أَنَّ زرع المسجد الحرام بالطول والعرض ما أثبته أولا)(٨).

حادى عشر – وأخيراً ربما كان ما تحدث به أبو الحسن الشادى من (أن ابن جبير لما فرغ من تقييد المعانى التى تضمنها رحلته رتبها ونفذ معانيها بعض الآخذين عنه) إنما يعنى به أن هذا الآخذ عن ابن جبير إنما قام بنسخ كتاب الرحلة بخط يده نسخاً جميلًا واضحاً خالياً من الشطب والكشط ؛ ليبرز نسخة الكتاب فى حلة قشيبة بخلاف مسودته الحاوية للكشط والشطب والحواشي والدخلات والخرجات والهوامش على ما هو معروف من صنع المؤلفين الأساتيذ مع تلاميذهم الذين لديم وعى طيب ، ويحسنون الخط فيبيضون مسودات مشايخهم بخط جميل وبالمناسبة أذكر أني كنت قد قمت فيبيضون مسودات مشايخهم بخط جميل وبالمناسبة أذكر أني كنت قد قمت الأنصارى في كتابه «الدرة الثمينة» الذي نظم به شذور الذهب في علم النحو ، لابن هشام الأنصارى ، والذي درسناه عليه ثم قمنا نحن تلاميذه في المدينة ومكة بطبعه في حياته .

### تحقيق اسم كتاب الرحلة

جعل حاجى خليفة اسم كتاب «رحلة ابن جبير» «رحلة الكناني» ونقل عنه هذا القول محقق طبعة دار مصر للطباعة الدكتور حسين نصار، حيث

 <sup>(</sup>٧) رحلة أبن جبير بالصفحة ٨٠ طبع دار صادر (والصفحة ٢٧ – ٦٨) نشر المكتبة العربية ببغداد لصاحبها نعان الأعظمى سنة ١٣٥٦هـ – ١٩٣٧م.

<sup>(</sup>٨) الصفحة ٨١ طبعة دار صادر والصفحة ٦٨ نشر المكتبة العربية ببغداد .

ذكر (ويبتدئ هذا المخطوط بعبارة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» التي قدتكون عنواناً للكتاب ، وقد لا تكون فلا تعنى غير ما نعنيه اليوم بكلمة «مذكرات » وينتهى بعبارة «كتاب اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك» وشك (رايت ) في كونها عنوان الكتاب وبهذا الشك آثر أن يقدمها بالعنوان المشهور: (رحلة ابن جبير) وتابعته فى ذلك أُخذاً بالأسلم والأعرف) (٢).

وكدأب المستشرقين . نرى كراتشكوفسكى المستشرق الروسى يشكك بأسلوبه الناعم الأملس في حقيقة اسم رحلة ابن جبير، ومن ثم "يُخيِّل للقارى أنه وضع لها اسما من عنده في فلسفة جذابة حيث يقول : "وعنوانه - أى كتاب الرحلة - غير معروف لنا بالضبط . ويوجد له عنوانان تغلب عليهما الصنعة هما: كتاب (اعتبار الناسك في ذكر الآثار والمناسك) و (تذكير بالإخبار عن اتفاقات الآثار) ولكن كلاهما منحول على ما يظهر » . انتهى كلامه . ثم يقول : "ومكن أن العنوان رعا كان بكل بساطة رحلة الكناني ، نسبة إلى القبيلة التي ينتسب إليها » اه . وهناك اسم آخر لم يشر إليه كراتشكوفسكي وذكره غيره من مؤرخي ابن جبير كالدكتور حسين نصار وهو (تذكرة بالإخبار ، عن اتفاقات الأسفار) (١٠) ، وبوسعنا أن نرد على كراتشكوفسكي فيا يتعلق بغلبة الصنعة على الأساء الذكورة آنفاً للرحلة التي جعلها سُلَّماً لهدم كيان تلك التسميات . . . . .

وبوسعنا أن نرد عليه بـأن غلبة الصنعة في أساء الكتب في تلك القرون كانت السمة البارزة والطابع الغالب المميز لها عما قبلها وما بعدها من أسماء

<sup>(4)</sup> ص « ه » من مقدمة الدكتور حسين نصار بطبعة الكتاب التي قام بتحقيقها .

<sup>(</sup>١٠) ورد هذا الاسم في صدر طبعة الرحلة بمطابع دار صادر – دار بيروت سنة ١٣٧٩ هـ او ١٩٥٩ م نكا ذكره الدكتور حسين نصار في الطبعة التي حققها لكتاب الرحلة ص « ه » كما ذكر النخوان الآخر الذي انتهت به الرحلة وهو « كتاب اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك » نفس المصدر والصفحة .

الكتب، ويمكن دعم هذا الرأى بتراثنا العربى الإسلامي المماثل، فمثلًا نرى ابن جبير يُسمّى ديوانه الذي رثى به زوجه البرة عاتكة باسم: (نتيجة وَجُدِ الجوانح، في تأبين القرين الصالح). وبروز الصنعة في هذا الاسم لا يحتاج إلى دليل، كماسمى ديوان شعره الآخر: (نظم الجُمَان في التشكى من إخوان الزمان)، كما فجد اسم تاريخ ابن خلدون المشهور هكذا: (كتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر) ونجد للرحالة التّجاني أشاء كتُب ألفها تغلب عليها الصنعة مثل: (نفحات النّسرين في مخاطبة ابن شيريين) و (علامة الكرامة في كرامة العلامة) و (تحفة العروس ونزهة النفوس) مما يكشف للقارئ أن غلبة الصنعة على أساء الكتب لدى علماء العرب في القرن السادس الهجري وما يليه لا يصح أن يتخذ حجة على أن تلك الأساء وما عاثلها منحول كما يقرره المستشرق كراتشكوفسكى حيال اسم كتاب رحلة ابن جبير.

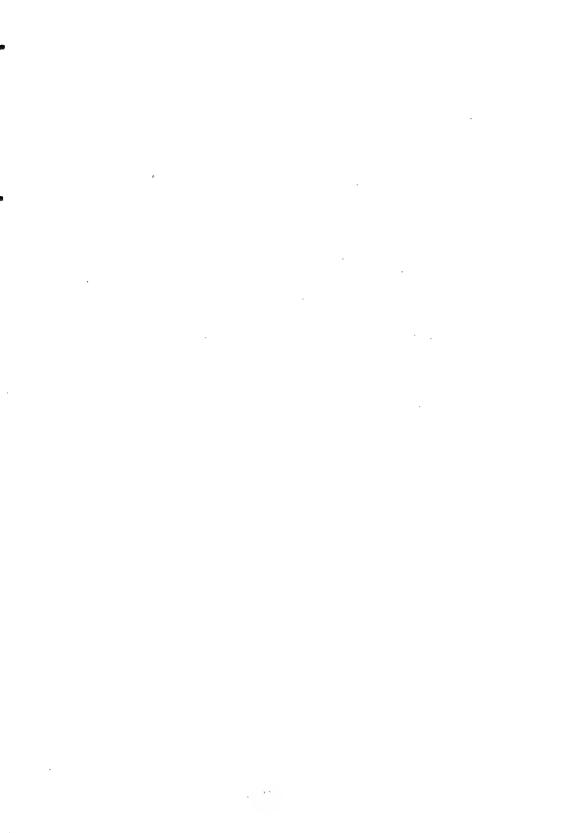

# 



# (١) شعو ابن جبير :

أَمَدَّ كتابا (الإحاطة في أخبار غرناطة) و (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) - الْقُرَّاء والباحثين بمقطوعات وقصائد ثمينة من شعر محمدبن جبير. وسنورد فيا يلى الكثير مما دونه ذانك الكتابان من شعره ،ونضيف إليه تعليقات وتحقيقات وملاحظات من عندنا اقتضتها المناسبة القائمة.

# ( \ ) شعره فى كتاب الإحاطة

استهلت الإحاطة ما دونته من شعر ابن جبير بقصيدته التي نظمها ، حين قدم المدينة زائراً ، وفيها يقول :

### فرحة الوصول<sup>(\*)</sup>

أقول - وآنستُ بالليل نارا لعل سراج الهدى قد أنارا وإلا فما بال أُفْقِ الدُّجــى كأنَّ سَنَا البرق فيه استطارا ونحن من الليل في حِنْـيس فما بالهُ قد تجلى نهارا ؟ وهذا النسيم شذا المسك قــد أُعِيرَ أَمْ المسك منه استعارا ؟ وكانت رواحلنا تشتــكى وَجَاهَا فقد سابقتنا ابتدارا وكنا شكونا عناء السُّــرَى فَعُدْنَا نُبارى سِرَاعِ الْمَهَارَى فَعُدْنَا نُبارى سِرَاعِ الْمَهَارَى \*\*

تقع هذه القصيدة في (٣٢) بيتاً . ومن يَقْرأُهَا يُدْرِكْ علُوَّ نَفَسِ ابن جبير في الشعر العربيّ ، وكان قد أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة .

فلا قلب في الركب إلا وطارا

جری ذکر طیبة ما بیننا

 <sup>(\*)</sup> تنبیه للقراء: عناوین المقطوعات والقصائد هی من وضع مؤلف هذا الکتاب وقد
 وضعناها هکذا لنلقی الضوء أمام القاریء علی مضمون القصیدة أو المقطوعة وهدفهما

### بين شرق البلاد وغربها

لا يستوى شرق البلاد وغربها الشرق حاز الفضل باستحقاق انظر جمال (۱) الشمس عند طلوعها زهراء تعجب بهجة الإشراق وانظر إليها في الغروب (۲) كثيبةً صفراء تُعْقِبُ ظلمة الآفساق وكني بيوم طلوعها من غربها أن تؤذن الدنيا بعزم فراق

لقد فَضَّلَ الشاعرُ ابنُ جبير هنا الشرقَ على الغرب لا من حيث الطبيعة ، ولكن من حيث إن الشرق هو مصدر نور الهداية للغرب الإسلامى، ولا يتعارض ذلك مع مَنْ فَضَّلَ المغرب على المشرق ضمنا فى نظرة شعرية خالصة حيث قال:

الغرب شيء نفيس ولى عليه أَدلَّ في الغرب الأَهِلَّ الشمس تغرب فيه ومنه تبدو الأَهِلَّـ هُ

#### كتمان المصائب:

عليك بكتمان المصائب واصطبر عليها فما أُبتى الزمان شفيقا ويكفيك في الشكوى إلى الناس أنها تُسُرُّ عَدُوًّا أُوتسوءُ صديقا (٣)

<sup>(</sup>۱) فى الطبعة التى حققها محمد عبد الله عنان من كتاب الإحاطة ورد نص هذه الشطرة هكذا (وانظر إلى حمال الشمس عند طلوعها) وعلق المحقق عليها بقوله : هكذا وردت فى (ج) وفى (الزيتونة) وفى نص : (ترى الشمس) ومن رأينا أن كل ما توصل إليه المحقق هنا هو فاسد الوزن الشعرى وحائبا لابن جبير أن يقول ذلك ويبدو لى أن الصحيح هو ما دونته بأعلى هذا الهامش.

<sup>(</sup>٢)كذلك علق المحقق على هذه الشطرة بعد أن أوردها هكذا : ( انظر إليها عند الغروب كثيبة ) . ولا يخرج تحقيقه وتعليقه هذان ، عما سبق له مثله آنفاً . وقد أثبت مابدا لى أنه الصحيح . (٣) لم يعلق محمد عبد الله عنان على هذه الشطرة التى أوردها هكذا : ( كفاك بالشكوى إلى الناس أنها ) راجع الصفحة ٢٣٧ من كتاب الإحاطة . ويظهر نى أن الصحيح هو ما دونته ، وذلك لكى يكون وزن الشطرة صحيحاً . ولعل انفعال الأستاذ محمد عبد الله عنان بالشعر العربى الموزون لم يكن بذلك المستوى . بل لعله لا يقيم وزن هذا الشعر كما يحسن ، كما يدل على فحوى إقراره لما ورد في النسخ التي شاهدها من دون إبداء وجهة نظره فيما قرأ من ذلك .

### صنائع المعروف

وصَنَائعُ المعروف فلتة عاقل إن لم يَضَعْهَا في محلٍ عاقل كالنَّفْسِ في شهواتها إن لم تكن وفقاً لها عادت بِضرٍ عاجل متكن في هذب السند حكمة عمقة شرحها المتند بشكل أه

وتكمن فى هذين البيتين حكمة عميقة شرحها المتنبى بشكل أوجز وأوضح وأعمق وأجمل حين قال :

وَوَضْعُ النَّدَى في موضع السيف بالعلا

مُضِرٌّ، كوضع السيف في موضع النَّدَى

# ( ۲ ) شعره فی نفح الطیب

عندما دخل ابن جبير مدينة بغداد اقتطع غصناً رطباً من أحد بساتينها ، فذبل في يده فقال :

### لا تغترب عن وطن

لا تغترب عن وطن واذكر تصاريف النَّوَى أَمَا ترى الغصنَ إذا ما فارق الْأَصْلَ ذَوَى

### استجازة وإجازة شعريتان

قَدَّمَ ابن جبير المعروض الشعرى التالى ، إلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف الخجندى يلتمس فيه أن يمنحه إجازة علمية بِمَرْوِيَّاتِهِ ومعلوماته:

<sup>(</sup>٤) أورد محقق هذا الكتاب وناشره محمد عبد الله عنان هذه الشطرة مكسورة الوزن مختلة المعنى ، فنشرها هكذا : (وصانع المعروف فلتة عاقل) الصفحة ( ٢٣٧) وبتأملنا لهذه الشطرة ظهر لنا أن فيها غلطة مطبعية ، وهي محرفة عن كلمة (وصنائع) جمع صنيعة ، لأن انسجام المعنى وصحة العبارة بدون ريب هما يتمثلان في قولنا : (وصنائع المعروف فلتة عاقل) كما سجلناه فوق هذا .

صدراً يَحُلُّ العلم منه فؤادُ في زائر يخطبُ منه الودادُ يَعْتَدُّهَا أَشْرَفَ ذُخْرٍ يُفَادُ نَمَّقَ زهرَ الروض كَفُّ العهادُ يدُ المعالى مِسْكَ ليلِ المِدادُ (جائزةً) تَبْتى، وَتَفْنَى البلادُ والشكر للأمجاد أسنى عتادُ

يا من حَوَاهُ الدينُ في عصره ماذا يرى سيدنا المرتضى لا يبتغى منه سوى أَحْرف تَرْسِمُهَا أَنمُلُه مثلم في رقعة كالصبح أَهْدَى لها (إجازةً) يُورِثُنِيهَا العُللا يستصحب الشكر خديمٌ لها

وقَبِلَ الشيخ الخجنديّ معروض الرحالة ابن جبير ، فأَجابه مُجيزاً له بقوله :

ومن قاصد يجندى سقط زَنْدِى وما حَدَّثُوه وما صَحَّ عندى تَرَاهُنَّ: (عبدُ اللطيف) الْخُجَنْدِى

إجازة شعرية لطيفة جمعت بين الْمُجَازِبِهِ ، وتَوْقيع الْمُجِيزِ ، وهكذا ظهر أَن الشيخ عبد اللطيف الخجندي هو شاعر كما هو عالم .

# الإجازات الشعرية في الثقافة العربية الإسلامية

هذا ، وليس ابن جبير والخجندى هما الوحيدين في الاستجازة . . والإجازة ، شعراً ، فقد عقد الْمَقَرِيُّ في كتابه «نفح الطيب » فصلًا خاصاً للمراسلات التي دارت بينه وبين أهل العلم والأدب في الشام ، في القرن الهجري الحادي عشر ، وأورد قصائد نفيسة متبادلة في هذا الشأن . فمن شاء مزيداً من الاطلاع ، فعليه أن يراجع كتاب ( نفح الطيب ، من غصن الأندلس الرطيب) وسيجد تلك القصائد ماثلة فيه ،

ومن ذلك الاستجازة الشعرية التي قدمها له بعض أُولاد الشيخ عبدالرحمن العماديّ مفتى الشام والتي يقولون له فيها :

مولای یا من دُوَّ أَلْفَاظ ـــه إجازة ترفل من فضلهــا مُسْبلَة الديل على أكــبر أطِلْ لنا إنشاءها بل أطِـب لازِلْت في نفع الورى دائماً

صحاحها تزرى على الجوهرى في ثوب عِزِّ وَرِدَا مفخر وأوسط الإخوة والأصغر وانظِمْ لنا من دُرِّها وانشُر تجود جُودَ الهاطل المطر

وقد استجاب الشيخ أحمد بن محمد الْمَقَّرِيُّ لهذا الطلب ، فأَجاز ثلاثة أبناء الشيخ عبد الرحمٰن العماديّ في قصيدة بلغت أبياتها ثمانين بيتاً ، يقول في مطلعها :

أحمد من شَيَّد بالإِسْناد

ومضى إلى أن قال فى والدهم :

مُفْتِى الورى فى مذهب النعمان ابنُ عماد الدين من تُعْيِى القلم

إلى أن قال:

أوصافُهُ اللاتى كَنُورٍ في علم

مها الوجية عابسة الرحمن

بيت العلوم الشامخ العماد

وكنتُ في مكة قد أَبْصَرْتُ منه عُلًا، عن مدحه قَصَّرْت

ثم ذكر أبناء الشيخ طالبي الإِجازة منه واحداً واحداً فقال :

وكان فى جملتهم أبناؤه (عماد دين) قد علا بناؤه وصنوه (الشهاب) من توقدا فَهْماً، و (إبراهيم) سَبَّاقُ المدى وهو الذى قد ابتغى الإجازة لم بوعد طالباً إنجازه

في ذاك لي مهتصراً أفنانه وكتب القصيدة الطنانة

ثم قال :

فلم أُجِد بُدًّا من الإِجابــــهُ فقد أَجزتُهم لما رَوَيْتُـــه وكل ما صنعتُ في الفنون وما أُخذتُ عن شيوخ الْمَغْرِبِ

مع كون جهلى سادلاً حِجَابَهُ طُرًّا ، وما ارتجلتُ أَو رَوَّيْتُهُ مُؤَمَّلُ التحقيق للظنون وغَيْرِهِم من كلحَبْرِ مُغْرِبِ

ثم ذكر إسناده في مروياته فقال:

عن عَمِّيَ الحائزِ للفخار وقد أُخذتُ (جامعُ البخاري)

وذكر اسمه في ختام القصيدة ، وسَلْسَلَ سنده هذا حتى إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح في الحديث النبوي ، وفعل كذلك في سنده المتصل إلى مُسْلِم ، وإلى الإِمام مالك بن أنس في الموطلِ ، والإِمام أحمد بن حنبل ، والدَّارِيِّ والطبرانيِّ ، وما رواه من المعاجم .

وأُرّخ قصيدة الإِجازة هذه في نهايتها شعراً فقال :

عليه أَزكي صلوات تُسْتَتُمّ نرجوبها الزلفي وحُسْنَ الْمُخْتَمُ

وخَطَّ هذا اللَّهُونُّ العاصى أُجِيرَ يوم الأُخْسَدِ بالنَّواصِي سنة سبع وثلاثين تَلَـــتْ أَلْفاً لهجرةِ بِيَاسِينَ علــت

#### سعب فياضة

قال ابن جبير هذه القصيدة في الإشادة بمآثر صلاح الدين يوسف ابن أيوب بن شادى ، وقد بدأها بقوله :

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقرى بالصفحة ١٨٠ إلى ١٨٧ الجزء الثالث .

أَطَلَّتُ على أُفْقِكَ الزاهر سُعُودٌ من الْفَلَكِ الدادر ومنها قوله:

رفعت مغارم أهل الحجاز بإنعامك الشامل الغامسر وأمنت أكناف تلك البلاد فهان السبيل على العابر وسحب أياديك فياضة على وارد وعلى صدادر فكم لك في الشرق من حامد وكم لك في الغرب من شاكر

حقاً إن هذا لهو الشعر المحلق أو السحر الحلال المتألق . إن سهولة هذه الأبيات وروعتها وسيولتها – على التغيير الاقتصادى الحديث – قد أحكّنها مستوى عالياً شامخاً من الشعر الخالد ، وقصيدته هذه لا تقل روعة وسهولة واقتناعاً عن قصيدة أبى العتاهية التي يقول فيها:

أتته الخلافة منقسادة إليه تُجَرِّرُ أَذيالهسا ولو رامها أحدد ، غيره لزلزلت الأَرْض زلزالها فلم تَكُ تصلح إلَّا لسه ولم يك يصلح إلَّا لها

والقصيدة الأُخْرى التي قالها ابن جبير في مدح صلاح الدين قال فيها عاتباً على صلاح الدين عدم إشعاره لأمير مكة ، برفع المكوس عن الحجاج:

وما نال الحجاز بكم صلاحاً وقد نالته مِصْرٌ والشَّـــام أخلاء هذا الزمان

أَخلاءُ هـذا الزمان الخؤون توالت عليهم حروفُ الْعِلَلْ قضَيْتُ التعجب من بابهم فَصِرْتُ أُطالع باب البدل وقد أورد المقرى هذين البيتين مرة أخرى فى (نفح الطيب) مُضيفاً إليهما بيتاً ثالثاً من طرازهما ، وأدخل تعديلًا كاملًا فى البيت الأول وتغييراً جزئياً فى البيت الثالث فجاءت الأبيات هكذا:

تغير إخسوان هذا الزمان وكُلُّ صديق عراه الخسللُ وكانوا قديماً على صحسة فقد داخلتهم حروفُ العِلَلُ قضيتُ التعجب من أمرهم فصرتُ أطالع باب البدلُ

ومرة ثالثة أورد البيتين الأوَّلَيْنِ بتغيير يكاد يكون شاملًا لأُولهما وبتغيير جزئي في الشطر الأول من ثانيهما :

ثَكِلْتُ أَخِلاءَ هذا الزمان فعندِيَ مما جنوه خَللْ . قَضَيْتُ التعجب من شأَنهم فصرتُ أُطالع باب البدلُ

وعلى كل فإن رونق هذه الأبيات يتلألأُ فوق جبينها الأزهر فى أى تركيب رُكِّبت ، وفى أية ظاهرة من ظواهر الشاعرية الثرة الفياضة بررزَت .

### ذكريات الوطن النائى

غریب تذکّر أوطانــه فهیّج بالذّکـر أشجانه یکولٌ عُرَى صبره بالأسى ویعقد بالنجـم أجفانـه

والحنين العميق إلى الوطن الغالى ، وإلى البلد المحبوب : غَرْنَاطَة ، كان هِجِّيرَى ابن جبير لازمة من اللوازم التي لا تفارقه طيلة رحلته الأولى ، فلا تمر به أية مُناسبة إلا وجهر أو جأر مهذا الحنين الممض الذي يطحن فؤاده كما تطحن الرحا الحنطة بين شقيها فتحيلها دقيقاً

ناعماً .. وإنى لا أكاد أقضى العجب: كيف استطاع ابن جبير مع رقة إحساسه ودقة عاطفته وشدة تعلقه بوطنه \_ كيف استطاع أن يهجره زمناً طويلًا ، ويبتعد عنه أمداً مديداً ، ثم يفارقه بِأَخَرة عن طواعية ورغبة حتى الرمق الأخير من حياته .. ألا إنه الإيمان يغمر أبعاد قلبه ، والاندفاع المخلص إلى أداء شعائر الإسلام ، قد هَوْنَا عليه كل جلل ، فَسَهّلا عليه فراق الوطن العزيز الأثير . ولهذا نراه يعلن بهجته الغامرة فسَهّلا عليه فراق الوطن العزيز الأثير . ولهذا نراه يعلن بهجته الغامرة حينا أشرف على بَيْت الهدي في مكة المكرمة فقال:

بدَتْ لِيَ أَعْلامُ بَيْتِ الْهُدَى مَكَة والنور بادٍ عليه و فأحرمتُ شوقاً له بالهوى وأهديتُ قلبي هَدِيًا (١) إليه

### يا مهدى الموز

يا مُهْدِى الموز تَبْقَى ومِيمُدُ لك فَداءُ وزايده عن قريسب لِمَنْ يُحددِيكَ تَاءُ

تُعدُّ بحق هذه البلاغة الممثلة في التلاعب بالأَلفاظ والمعانى في الحروف التابعة لأَشكالها المتغيرة، من أَبدع المبتكرات الفنية الطريفة في الشعر العربي العموديّ الأَصيل.

### شؤم على العصر

قد ﴿ ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شُوْمٌ على العصر لا تقتدى في الدين إلا بما سَنَّ ابْنُ سينا وأبو نصر

 <sup>(</sup>٦) الهدى على وزن الأبى والكمى لغة فى الهدى بسكون الدال المهملة وهو ما يؤدى للبيت الحرام فى الحج .

ابن سينا هو الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف المعروف، وأبو نصر هو محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف المعروف أيضاً.

ومن الواضح أن ابن جبير لا يتفق مع الفلاسفة فيا يتعلق بشؤون الدين الإسلامي الحنيف، لأنه يرى أن الفلسفة ما دخلت في دين من الأديان إلا أفسدته، فهي بالنسبة له كالسياسة في نظر الشيخ محمد عبده. والإسلام دين الفطرة يكره التعقيد، ويجنب التمحك والسفسطة وإقحام العقل في أمور علوية لا يصل إلى كُنْهِها ولا إدراكها مطلقاً.

ونرى ابن جبير في البيتين التاليين يصرح بهذه العقيدة:

يا وحشة الإِسْلام من فرقة شاغلةٍ أَنفسها بالسَّــفَهُ قد نبذت دين الهدى خلفها وادعت الحكمة والفلسفة

وقد أتى بما هو أكثر صراحة في المعنى نفسه حين قال :

ضَلَّـــتُ بأَفعالها الشنيعة طائفةٌ، عن هُدَى الشريعة للست ترى فاعلًا حكيماً يفعل شيئاً، سوى الطبيعة

وفى هذا الإطار التقت فلسفة بعض أهل ذلك العصر الضَّالة بفلسفة هذا العصر المُضِلة . . ، المادة هى الفاعلة لكل شيَّ فى نظر مادِّيِّى اليوم ، والطبيعة هى الفاعلة لكل شيَّ فى نظر أولئك ، والمادة والطبيعة كلتاهما مخلوقتان للخالق الواحد الأَحد العظيم الذى لا شريك له ، جل جلاله وعز سلطانه ، ولا إله سواه .

### إياك والشهرة في ملبس

إِياك والشهرة في ملبس والْبَسْ من الأَثواب أَسْمَالَهَا تَوَاضُعُ الإِنسان في نفسه أَشرفُ للنفس وأَسْمَى لها جناس لطيف، في لفظ لطيف، في معنى لطيف، نزع الشاعر فيه منزع الصوفية الزُّهَّاد الذين يقول فيهم شاعر آخر:

إِنَّ لله عباداً فُطنَـــا طَلَّقُوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علمـــوا أنها ليست لِحُرٍّ وطنــا جعلوها لُجَّـةً واتخــنوا صالح الأعمال فيها سُفُنا

#### إذا شاتمت السفيه!!

تَنَزَّهُ عن العوراء مهما سمعتها صيانة نفس فهو بالحر أَشْبَهُ إِذَا أَنت جَاوَبْتَ السفيه مُشَاتماً فمن يتلقى الشتم بالشتم أَسْفَهُ

وهذه دعوة كريمة إلى خلق إسلامى كريم ، وهي مقتبسة من قول الله جل وعلا : (وَالَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلِينَ) ومن قوله أَيضاً : (وَالَّذِينَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً) .

#### وديعة الله

أَقول وقد حان الوداع وأُسْلِمَتْ قلوب إِلى حكم الأَسى ومَدَامِعُ أيارب أهلى في يديك وديعة وما عدمت صَوْتاً لديك الودائع

إِنَّ إِيداع كبار الشعراءِ أَهْلَهُمْ وأَحباءَهُمْ للمولى عز وجل ساعة فراقهم وعند بُعْدِ تلاقيهم أمر جرت به عادة أُولئك الشعراءِ، لأَن العاطفة الدينية تغمر قلوبهم الحساسة وبخاصة في ساعات الأَسى، وأَي شييءٍ أعظم أُسًى من فراق الأَهل والمال والولد والوطن ؟!

وفي هذا الميدان رأينا الشاعر ابنَ زُرَيْقِ البغدادي (١٤) الذي فارق أهله

<sup>(</sup>٧) هو أبو الحسن على بن زريق الكاتب البغدادى صاحب القصيدة المشهورة التى قالها فى حالة يأسه واغتمامه بعد أن قصد من بغداد صاحب الأندلس ومدحه فأجازه بالوشل من المال فرض فات وكان صاحب الأندلس أراد اختباره فوجدوه ميتاً فى الفندق الذى نزل فيه ، وعند رأسه رقعة فيها قصيدته العينية التى أوردنا منها البيتين .

وزوجه الحبيبة فى الكرخ ببغداد ، واتجه إلى الأندلس فى رحلة قصية لينال وفراً من المال بِشِعْرِه الرائع ، ليعود به إلى زوجه الحبيبة فينعما بالسعادة – رأيتاه يقول بعد طول الغياب وبعد انكسار خاطره بخيبة الأمل المفقود:

أَستودعُ الله في بغذاد لى قَمَـراً بِالْكَرْخِ مِن فَلَكِ الأَزرار مطلعه وَدَّعْتُهُ وبِوُدِّى أَن يودعـنى صَفْـوُ الحياة وأَنِّى لا أُودعـه

## فزتم بالمنى

يا وفود الله فزتم بِالْمُنَى فهنيئاً لَكُمُ أَهلَ مِسنَى قد عرفنا عرفات بعدكم فلهذا بَرَّحَ الشوق بنا نحن في الغرب ويجرى ذكركم بغروب الدمع يجرى هَتِنَا

ويفيدنا المقَّرىّ فى تقديمه للأَبيات الثلاثة المتقدمة بأَنها من قصيدة لابن جبير مطلعها: يا وفود الله فزتم بالمنى .

#### ومنها:

فيناديه على شحط النوى، سرْ بِنا ياحادى الركب عسى ما دعا داعى النوى لما دعا.. شمْ لنا البرق إذا لاح وقال علنا نلقى خيالًا منكسم لوْخَنا الدهر علينا لقضى لاح برق مَوْهِنا من نحوكم أنتم الأحباب نشكو بُعْدَكُمْ

من لنا يوماً ؟ فقلتُ : مَلَّنا أن تلاق يوم جَمْع (٨) سِرْبَنَا غير صَبِّ شفه بَرْحُ العنا جمع الله بِجَمْع شَمْلَنَا بلذيذ الذكر وَهْناً عَلَّنَا باجتاع بِكُمُ بالْمُنْحَنَى بلجماع مِنْكُم بالْمُنْحَنَى فلعمرى ما هَنَا عيش هُنَا هل شكوتم بُعْدَنَا من بَعْدَنَا ؟ !

<sup>(</sup>٨) جمع بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة ، اسم مزدلفة .

في هذه القصيدة شوق وحنين : شوقٌ من الشاعر ابن جبير إلى أداء فريضة الحج ، وحنين إلى بلوغ المشاعر والاستئناس بمرآها والتجول فيما بينها .

### بشر الرضا والقبول

في مطلع قصيدةٍ لاميَّةٍ وصفها المقَّريُّ بأنها مطولة يقول ابن جبير: لعل بشير الرضا والقبسول يعلل بالـوصل قلـب الخليل

### أبا عمر ان !

ويخاطب أبا عمران الزاهد المارتلانيّ الذي صحبه مدة وأُعْجِبَ به ، يخاطبه مذين البيتين:

فها هو قد تَنَمَّرَ للقطيعة

أَبا عمران قد خَلَّفْتُ قلى لديك وأنت أهل للوديعة صحبتُ بك الزمان أخا وفاءٍ

### شوق إلى ثلاث بقاع

كُلُّ يوم يرجو الوقوع لديها

طال شوق إلى بقاع ثلاث لا تُشَدُّ الرحال إلا إليها إِن للنفس في سماءِ الأماني طائراً لا يحسوم إِلا عليها قَصَّ منه الجناحُ فهو مهيض

# حسن القول سيىء الفعل

لى صديق خسرتُ فيه ودادي حين صارتْ سلامتي منه ربحا حَسَنُ القول سيُّ الفعل كالْجَزَّا رَسَمَّى وأَتْبَعَ الْقَـوْلَ ذَبْحَـا

# يتمنى الطبران

حييًا توفيت زوجه عاتكة أُظلمت الدنيا في وجهه . وممَّا رَثَاهَا بِه قوله: بِسِبْتَةَ لَى سَكَنُ فَى الثَّرَى وَخِلُّ كَرِيمِ إِلِيهِا أَتَى فَلُو أَستطيعُ رَكِبتُ الهـوا فَرَرتُ بِهَا الحَيَّ والميتا

وربما كان نظره في هذا المعنى إلى قول الشاعر العربي القديم :

بَكَيْتُ على سرب القطا إِذْ مَرَرُكَ بِي فقلت: (ومثلى بالبكاءِ جدير) أُسرُبَ القطا هل من يعير جناحه لعلى إلى من قد هويتُ أَطير ؟

وكان ابن جبير كتب بيتيه السَّابِقَيْنِ إِلَى أَبِي محمد عبد الله بن التميمى البجائى من الديار المصرية وذلك في رحلته الأَخيرة (الثالثة) لَمَّا بلغه ولايته للقضاء في سِبْتَةَ (٩).

### نحو أرض المنى

لِي نحو أرض الْمُنَى من شرقِ أندلس شوقٌ يؤلف بين الماءِ والقبس قالَ هذا البيت الذي هو مطلع قصيدة له عند صدوره عن الرحلة الأُولى إلى غرناطة أو في طريقها بسبب طول اغترابه عن مسكنه فقد كان الشوق الملح إليه يعتصره ويَهُزُّ نياط قلبه . .

### يا خير مولى

يا خير مَــوْلَى دعاه عبْـــدُ أَعْمَلَ في الباطل اجتهـادَهُ هَبْ لِيَ مَا قد علمتَ مِني يا عالم الغيب والشهـــادهُ

هذا ابتهال عميق من قلب متعلق بمولاه جل علاه:

### إيثار وإغضاء وحب

وإنى لأُوثِرُ من أَصْطَفِي وأُغضِي على زلة العاثر وأُغضِي على زلة العاثر وأُهـوى الزيارة مِمَّنْ أُحِبُ لِأَعْتَقِدَ الفضل للزاثر

(٨) نفح الطيب الصفحة ٢٤٦ ج ٣

ولعل هذا المعنى ينظر من بعيد إلى قول الشافعي ، فيما أَذْكر :

قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لاتفارق مَنْزِلَهُ إِن زرته فلفضله أَو زارنی

فبفضله ،فالفضل في الحالين لَهُ

## أسوأ الناس تدبيرآ

عجبتُ للمرءِ في دنياه تُطْمِعُهُ يُمسى ويعسبح في عشواءَ يخبطها يغترً بالدهر مسروراً بصحبته ويجمع المال حرصاً لا يفارقــه تراه یشفق من تضییع درهمــه وأسموأ النَّاس تدبيراً لعماقبة

فى العيش والأجلُ المحتوم يقطعه أعمى البصيرة!والآمال تخدعه وقد تَيَقَّنَ أَن الدهر يصرمه وقد درى أنه للغير يجمعه وليس يشفق من دِينِ يُضيِّعُه من أنفق العمر فيا ليس ينفعه

إنه ليتضح زهد ابن جبير في عَرَضِ الدنيا من خلال هذه المقطوعة البليغة النابعة من صادق نظراته إلى متاع الحياة الدنيا.

### بن غدر الزمان وإخوان الزمان

صبرتُ على غدر الزمان وحقده وجربت إخوان الزمان فلم أجد وكم صاحب عاشرتُه وأَلِفْتُــه وکم غرنی تحسین ظنی به فلسم وأغرب من عنقاء فى الدهر مغرب بنفسك صادم كل أمر تريده وعزمك جردٌ عنــد كل مهمــة وشاهدت في الأسفار كل عجيبة

وشَابَ لِيَ السُّمُّ الذعافَ بِشَهْدِهِ صديقاً جميل الغيب في حال بُعْدِه فما دام لی یومأعلی حسن عهده يُضِيءُ لي على طول اقتداحي لزنده أخو ثقة يسقبك صافى وده فليسَ مَضَاءُ السَّيْف إِلَّا بِحَدُّه فما نافع مكث الحسام بغمده فلم أر من قد نال جَدَّا بِجِــدُّهِ

فكن ذا اقتصاد في أُمورك كلها وما يحرم الإنسان رزقاً لعجزه حظوظ الفتي من شقوة وسعادة

فأحسن أحوال الفتى حسن قصده كَمَا لا يَنَالُ الرزق يوماً بكده جَرَتْ بقضاء لا سبيل لرده

كان ابن جبير في هذه القصيدة الْحِكَمِيَّةِ ، منافساً قوياً للمتنبى في التعبير ، وفي المعنى .

### ظروف صبر فوقها طعم من العسل

الناس مثل ظروف حَشُوُها صَبِرٌ وفوق أَفُواهها شيءٌ من العسل تَعُرُّ ذَائِقَها حتى إِذَا كشفت له، تَبَيَّنَ ما تحويه من دخل

لربما كان هذا معنى جديداً ، لم يَسْبِقُ إليه ابنَ جبير غيرُهُ فقد شبه الناس بالصَّبِرِ المغطى بشيءٍ من العسل ، كما يفعل صُنَّاع الأَدوية الحديثة بما هو مُرُّ المذاق منها كالاسبيرو مثلًا ، إذ تراهم يغلفونه بشيءٍ من الحلوى ليسهل ابتلاعه .

### اسأل الله كل ما تريده

من الله فَاسْأَلْ كل أَمر تريده ولا تتواضع للولاة فإنهــــم وإيّاك أن ترضى بتقبيل راحة

فما يملك الإنسانُ نفعاً ولاضرا من الكبر في حال تموج بهم سكرا فقد قيل عنها: إنها السجدة الصَّغرى

#### المنصب يصيب صاحبه بالعمى

قل لنصر والمرمُ في دولة السلب طان أَعمى ما دام يُدْعَى أَميرا فإذا زالست الولاية عنسه واستوى بالرجال عاد بصيرا

#### الدهر قلب

أَيُّهَا المستطيل بالبغى أقصر ربّما طأُطاً الزمان رؤوسا وتذكّرُ قول الإِلّه تعالى : (إنقارون كانمن قوم موسى)

وقديماً قيل: على الباغى تدور الدوائر... وقد أجاد الشاعر ابن جبير الاقتباس من الآية الكريمة ، وأجاد في إيراد نصها كما هو ، إجادة ما فوقها إجادة ، حيث لم يتكلف ولم يتعسف بل كان شعره هذا رقراقا صافياً جارياً متدفقاً كالنهر الناضع المياه ، يجرى فوق مجراه الناصع .. ولكن من هو هذا الشخص المسمى «نَصْراً» الذي أورد ابن جبير اسمه في البيتين السالفين اللذين مطلعهما: (قل لنصر) ؟ إن سياق البيتين السابقين اللذين مطلعهما: (أيها المستطيل بالبغى أقصر) ربما يوحيان إلى ذهن القارى وأن المخاطب مهما هو نصر نفسه .

### صلاة العيد في الغربة

وقال حيمًا وصل إلى مصر ، وتَذكَّرَ أَهله في غَرناطة ، وهو يصلي صلاة العيد :

شهدنا صلاة العيد في أرض غربة بأحواز مصر، والأَحبة قد بانوا فقلت لِخِلِّى في النَّوى جُدْ عدمع فليس لنا إلَّا المدامع قربانُ

وخِلَّه الذي أشار عليه بأن يجود بالدموع ، ربما كان هو أحمد بن حسان القضاعي الذي رافقه في هذه الرحلة الأولى ، من أولها إلى آخرها . وقد ذكر مؤرخو ابن جبير أن صلاة العيد هذه ، كان قد حضرها في طندتة من قرى مصر المعروفة اليوم باسم (طنطا) وهي قريبة من القاهرة وتقع منها في الشمال .

# جماع الخير

قد أحدث الناس أموراً فلا تُعْمَلُ بها. إنى امرؤ ناصح فما جماع الخير إلا الذى كان عليه السلف الصالح وقد طرق هذا المعنى في قالب نظم فِقْهِيّ بَحْت من قال:

وكل خير في اتباع من سلف وكل شُرٌّ في ابتداع من خلف

# هم کسر لمنجبر

رَبِّ إِن لَم تؤتنى سعة فَاطُوعنى فضلة العمر لا أُحِبُّ اللَّبْثَ فى زمسن حاجتى فيمه إلى البشسر فهمو كَسْرٌ لِمُنْجَسِيرٍ ما همو جبر لمنكسسر

وتدل هذه الأَبيات على بَرَم ابن جبير حين قالها بضيق ذات يده وبِقِلَّةِ وفاء صحبه وخِلَّانِه .

#### فوحة غامرة

بَلَغْتَ المَنَى وَخَلَلْتَ الحرمِ فعاد شبابك بعد الْهَـرَمُ فأَهْلًا بِهِ الْهَـرَمُ فأَهْلًا بِهِ وشكراً لمن شكره يُلْستَزَمُ فأهْلًا بِها وشكراً لمن شكره يُلْستَزَمُ قال هذين البيتين حينًا وصل إلى مكة في ١٢ ربيع الآخر سنة ٧٩ه ه (٩).

 <sup>(</sup>٩) جاء فى تعليق محمد مجى الدين عبد الحميد محقق نفح الطيب أنه ورد فى (أصل ١)
 ١٣ ربيع الآخر ومافى هذه النسخة هو الحقيقة المطابقة لما جاء فى كتاب رحلة ابن جبير ص ٥٨ طبعة دار صادر ، وص ٤٦ نشر مكتبة نعان الأعظمى ببنداد . .

<sup>·</sup> وتعليق المحقق المشار إليه آنفاً كان بهامش الصفحة ٢٤٩ من نقح الطيب جزء ٣ طبع مطبعة دار السعادة بمصر .

## فرحة التحرك لرحلة الحج

حَنَنْتُ له حنين المستهام ولم أَرحل إلى البيت الحرام أَطُف ما بين زمزمَ والمقام

أَقْسُولُ وقَسْدُ دَعَا لَلْخَيْرُ دَاعِ حَرَامٌ أَنْ يَلَـذَّ لِى اغتماضٌ ولا طافت بِيَ الآمالُ إِنْ لَمِ

# حب النبي وآله وصحبه

قال ذلك عند تحركه للرحلة الحجازية (١٠٠)

عليًّا وسبطيه وفاطمة الزهرا.. وأطلعهم أفْقُ الهدى أنجما زُهُرا فإنى أرى البغضاء في حقهم كفرا وهم نصروادين الهدى بالظَّبَا (١١١) نصرا لدى الملإ الأعلى ، وأكْرِمْ به ذكرا

أُحِبُّ النبى المصطفى وابن عمه همو أهل بيت أُذْهِبَ الرجسُ عنهمو وما أَنا للصحب الكرام بمبغض همو جاهدوا فى الله حق جهاده عليهم سلام الله ما دام ذكرهم

هَٰذَا شعر شاعر سُنِّيٌّ العقيدة والمذهب والمبدإ .

# أخى كم نتابع أهواءنا

ونخبط عشواءها في الظُّلَمُ المُلَّامِةُ الطَّلَمُ المُلَّامِينَ الأَّعمَّ ومن قبل قرعك سِنَّ الندم لعبد بسيا العصاة اتَّسَمُ مسيئاً ودان بكفر النَّعَمُ ويارب عفوك عما اجترم (١٢)

أخى كم نتابع أهواءنا رويدك، جُرْت، فَعُجْ واقتصد وتُبْ قبل عَضِّ بنان الأَسى وقل رب هل رحمة فى غد جرى فى ميادين عصيانه فيارب صفحك عما جنى

<sup>(</sup>١٠) نفح الطيب ص ٢٤٩ جزء ٣ (١١) الغلبا : جُمع ظبة ، والغلبة حد السيف .

<sup>(</sup>١٢) نفح الطيب ٢٤٢ – ٢٤٦ ، و ٣٣٤ – ٢٥١ ج ٣ طبع مطبعة دار السعادة بمصر .

## ِ دمشق الغرب

كانبت غَرْنَاطة بَلَدُ ابن جبير تسمى ( دمشق الأَندلس ) لسكنى أهل دمشق الشام بها عند دخولهم الأَندلس . شبهوها بها لَمَّا رأَوها كثيرة المياه والأَشجار ، ويطل عليها جبل الثلج فقال ابن جبير فيها :

يا دەشق الغرب هاتيك لقد زِدْتِ عليها تحتكِ الأنهار تجرى وهي تَنْصَبُّ إليها

وعلَّق ابن سعيد على هذا بأن ابن جبير أشار إلى أن غرناطة تقع في مكان مشرف وغوطتها تحتها تجرى فيها الأنهار ، ودمشق في وهدة تنصب للها الأنهار ، وقد وصف الله الجنة بقوله : (تجرى من تحها الأنهار). وإذن فغرناطة تفضل دمشق الشام من هذه الناحية .

# (٢) نثر ابن جبير :

من أشهر ما كتبه ابن جبير كتاب رحلته الذى حاز شهرة عالمية واسعة ، وله نثر قيم ، وسنورد فيا بعد ، نماذج قصيرة من نثره تعريفاً به.

# يقولُ في حكم منثورة له:

( إِنْ شَرُفَ الإِنسان ، فَشَرَفُ وإِحْسَان ، وإِن فاق ، فتفضلُ وإِرفاق ، فينبغى أَن يحفظ الإِنسان لسانه ، كما يحفظ الجفن إِنسانه ، فرب كلمة تُقَال ، تُحْدِثُ عَثْرَةً لا تُقَال . كم كَسَتْ فلتاتُ الأَلسنةِ الحِداد من ورائها ملابِسَ حِدَاد) .

هذا وبإمكاننا أن نستدل بآخر فقرة من هذه الحكم الْجُبَيْرِيَّةِ وهي قوله : (إنه الحنان المنان لا رب سواه ) بإمكاننا أن نستدل منها

على ثبوت نسبة كتاب رحلته إلى قلمه الفياض ، وذلك أن هذه العبارة بالذات ومثيلاتٍ لها بَلَغْنَ خمس عشرة قد وردت في كتابه مكررة . وها نحن نورد لك طائفة منها :

أُولًا: في نهاية حديثه عن مآثر السلطان صلاح الدين قال: ( والله أَعلم بغيبه لا الله سواه ) (۱۳).

ثانياً: في ختام حديثه عن مدينة أخميم قال: ( والله المحيط بكل شيء علماً لا إِلَه سواه )(١٤).

ثالثاً: في نهاية حديثه عن مدة إقامته ممكة قال: ( لا إِلَه سواه ) (١٠٠).

رابعاً: وفي ختام كلمته عن وصف الكعبة قال: ( وهو المُجَازِي على الضائر، وخفيات السرائر. لا إِلَه سواه ) (١٦٥).

خامساً: فى خاتمة حديثه عن ليالى رمضان التى قضاها فى مكة قال: ( إنه الحنان المنان لا رب سواد )(١٧)

وعبارة الكلمات الحكيمة التى نقلنا بعضها آنفاً لابن جبير ، قال في ختامها نفس هذهِ العبارة : ( إنه الحنان المنان لا رب سواه ) مما يؤكد أن كل العبارات هذه إنما صدرت من فكر واحد وقلم واحد .

سادساً: في آخر كلامه عن شهر شوال ٥٨٠ ه قال : ( إنه سميع الدعاء ، كفيل بالرجاء ، سبحانه لا إله سواه )(١٨١)

<sup>(</sup>۱۳) رحلة ابن جبير ص ۲۸ طبعة دار صادر .

<sup>(</sup>١٤) نفس المصدر السابق ص ٣٨.

<sup>(</sup>١٥) نفس المصدر السابق ص ٥٩.

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر السابق ص ١١٧.

<sup>(</sup>١٧) الصفحة ١٣٢ نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٨) ألمصدر والطبعة السابقان الصفحة ١٣٤.

سابعاً: وفى إكمال فصل: ( مناسك الحج ) قال: ( إنه سبحانه لطيف بعباده ، لا إلّه سواه ) (١٩) .

ثامنا: وفى آخر حديث استنكاره لوضع السوق فى المسجد الحرام قال: ( والله غالب على أمره لا إله سواه ) (٢٠)

تاسعاً: وفى تمام فصل (شهر المحرم سنة ٥٨٠ هـ) قال: (وهو أهل الحمد والشكر ومستحقه لا إِلَه سواه) (٢١).

عاشراً : وفى نهاية فصل : ( مشاهد دمشق وآثارها ) قال : ( والله أعلم بحقيقة ذلك ، لا إِلَه سواه ) ( ٢٢)

الحادى عشر : وقد اخْتَتَمَ فَصْلَ : ( من أَعظم مناظر الدنيا ) ــ بقوله : ( والقدرة لله الواحد القهار ، لا إِلَه سواه )

الثانى عشر : أكمل فصل : ( مسلمو عكة ) بقوله : (وهو سبحانه وَكُنَّ ذلك ، لا رب غيره ) .

الثالث عشر : وفي نهاية فصل : (شهر رجب الفرد عَرَّفَنا الله بركته ويُمْنَهُ) قال : ( لا إِلَه سواه )(٢٠٠) .

الرابع عشر: وفي إتمام فصل: ( الرياح العاصفة الغربية ) قال: (لا رب سواه) (٢٦)

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر والصفحة ١٤٠.

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق الصفحة ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق الصفحة ١٦٨.

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق الصفحة ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق الصفحة ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق الصفحة ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق الصفحة ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق الصفحة ٢٩٢.

الخامس عشر : وكان ختام فصل : ( الزوارق المغيثة ) قوله : ( والحمد لله على مامَنَّ به علينا من حُسْنِ نظر الكفيل بنا ، لا إِلَه سواه (٢٧٧).

هذا التوافق التام فى عبارة واحدة بين الْحِكُمِ النَّشْرِيَّةِ ، لابن جبير ، وبين رحلته يَدْعَمُ نظريتنا فى أنهما صادرتان من فِكْرٍ واحد ، وقَلَم واحد . والمثل السائر يقول : ( البعرة تدل على البعير ) بمعنى أن الأثر يدل على الْمُؤَثِّر .

وقد أشار المستشرق كراتشكوفسكى إلى أن ابن جبير ترك رسائل نثرية كسبت بعض الشهرة (٢٨)

<sup>(</sup>٢٧) المصدر السابق الصفحة ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢٨) تاريخ الأدب الجغراني العربي ، الصفحة ٢٩٩ من القسم الأول .

.

الفصل النامن مع الرحمة عناط الله المارية

#### انفصاله من غرناطة:

في الساعة الأولى من يوم الخميس ٨ شوال سنة ٧٧٥ هـ = فبراير ١١٨٢ م بدأً محمد بن جبير رحلته الأُولى إلى مكة ومعه صديقه وزميله في البلد، أحمد بن حسان القضاعي ، قَاصِدَيْنِ حجَّ بيتِ الله الحرام وقد سارا بَرًّا مَارَّيْنِ ببعض المدن الأَتدلسية التي ذكرها في رحلته ، حتى وصلا قصر مصمودة رأْس شمال إِفْرَيقية المقابل للأَنْدلس، ومنه ارتحلا إِلَى مدينة سِبْتَةَ فوجدا بها مركباً للروم الْجَنُويِّينَ ( أَهل جنوة بإيطاليا ) مُقْلِعاً إلى الإسكندرية فركباه إليها، وقد قابلتهما أهوال مزعجة من البحر ، حتى أشرف المركب على الغرق ، فقد هبت عليه عواصف شديدة سقط معها شِرَاعُهُ الكبير فلجأ الْبحَّارَةُ (البحريون) إلى استعمال الشُّرُعِ الصغار ، ولكنها لم تسلم كلها أيضاً من العطب ، ثم ظهر لهم بَرُّ صِقِلِّيَة ، ثم ظهر جبل بركان ( اتنا ) في صِقِلْيَة . وقد قالَ عنه ابن جبير إِنه : ( جبل عظيم مُصْعِدٌ في جو السهاءِ ، قد كساد الثلج ، ويظهر في البحر مع الصَّحْوِ على أَكثر من مسيرة ميل ، ومن ثم ساروا مسرعين يحاذون بر جزيرة ( إِقريطش ) ( كريد ) التي بينها وبين الإِسكندرية (٦٠٠) ميل أو نحوها وذلك تقديراً لاعيانـاً ، ثم ظهَر لهم البر الكبير المتصل بالإسكندرية وحاذوا موضعاً بعرف بجزائر الحمام ، يقع بين السُّلُّوم وطبرق. يقول ابن جبير: إنَّ بينه وبين الإسكندرية نحو (٤٠٠) ميل. وفي ٢٩ من شهر ذي القِعْدة ٧٧٥ هـ = ١١٨٧ م رأوا منار الإسكندرية على نحو عشرين ميلًا . وفي آخر الساعة الخامسة من ذلك اليوم دخلوا ميناء الإسكندرية .

لقد حدد ابن جبير الساعات والأَيام والشهور لهذه الرحلة مما يوحى أنه كان مُمْسِكاً ( دفتر يوميات ) كان يسجل فيه الأَحداث أَولًا بِأُول

وبانتظام ، ومما يجعلنا نُقَدِّر أَنه كان معه ساعة يأُخذ منها توقيت وقوع تلك الأَحداث . ، بالساعات في كثير من الأَحيان .

# ان جبير في الإسكندرية:

نزل ابن جبير إلى مدينة الإسكندرية مع صحبه من الحجاج في ثاني يوم من شهر ذي الحجة سنة ٧٨٥ ه وقد ذكر لنا أَن ذلك اليومِ كاِن يوم الأَّحد، وقد طلع عليهم ( أُمَّنَاءُ الميناءِ ) ليقوموا بتفتيشهم فقيدوا جميع ما جُلِب في ذلك المركب، واستحضروا كل من فيه واحداً واحداً، ﴿ وكتبوا أساءَهم وصفاتِهم ، وأساءَ بلادهم ، وسئل كل فرد منهم عما لديه من النقود والسِّلَع ليؤدى زكاته . وقد انتقد ابن جبير هذه الظاهرة نقداً مريراً فقال: إن المفتشين هؤلاء لم يبحثوا عما حال عليه الْحَوْلُ من النقود وما لم يَحُلُ ، وأكثر الركاب المسلمين قادمون لأَّداء فريضة الحج، ولم يكن معهم سوى زادِ طريقهم ، ومع ذلك أُلْزِمُوا بأداءِ زكاة سِلَعِهِمْ ، وقد اغتاظ ابن جبير من إِجراءَات التحقيق الدقيق مع صديقه أحمد بن حسَّان ، ومن طواف الأمناء به محروساً على السلطان صلاح الدين أولًا ، وعلى قاضي الإسكندرية ثانياً ، وعلى أهل الديوان ثالثاً ، وعلى جماعة من حاشية السلطان رابعاً . وفي كل ذلك إالتطواف كان يسْأَلُ وتُقيَّدُ إِجاباتُه ثم أُطْلِقَ سراحه .

وربما كان نقد ابن جبير لدقة أمناء ميناء الإسكندرية في التفتيش في غير محله ، فابن جبير يعرف شدة عَدَاء الصليبيين الْغُزَاةِ للشرق الإسلامي وشرق البحر الأحمر المتوسط خاصة ، ويَعْرِفُ ما ينبغي إقراره من الأمن ، والاستقرار في هذه البلاد ، ويعرف أن ميناء الإسكندرية كان وما زال أعظم ميناء وأهمّه ، ترد إليه السفن والركاب المختلفو الجنسيات

وِالنزعات ، من غرب البحر الأَحمر المتوسط وشهاله الغربي فصلاح الدين من هذه الناحية وهو حارس هذه البلاد الأمين ، له الحق كل الحق في تدقيق التفتيش على الواردين ، وما يرد معهم ، حتى لا تجد أفواج الدسائس والدساسونَ والجواسيسُ مسرباً لهم من هذا المنفذ البحريّ العالميّ الذي يَلِجُهُ كُلُّ من هبُّ ودبُّ ، ولهذا نرى أن استنطاق أحمد بن حسان على دِقَّتِه كان له ما يسوغه وهو ضمن إجراءات حفظ الأمن الضرورية . وابن جبير يعرف أن قدومهم إلى ميناء الإسكندرية كان على مركب اخصوم صلاح الدين الأوربيين الذين لابدأن لهم صلات خفية وثيقة بالصليبيين. وربما كانوا جواسيس لبني ملتهم على المسلمين ، وحجاجُ المسامين من الأندلس والمغرب القادمون عبر هذا الْمَمُرّ المائيِّ ليسوا كلهم سواء في الصلاح والتقوى والاستقامة والإِخلاص لدين الإِسْلام ونبي الإِسْلام ، كابن جبير . وبلادهم مكتظة بالمسيحيين الذين لا بد أن تكون لهم روابط متينة مع الصليبيين ، وبهذا يتجلى أن صراحة إجراءات تفتيش الأمناء للقادمين حجاجاً وغير حجاج ، لا غبار عليه ، وهو دليلُ يقظةٍ إِسْلامية للمتربصين بديار الإسلام في ربوع هذا المشرق ، فلا لوم مطلقاً على صلاح الدين ولا تثريب على عماله حيال هذا الصنيع ، بل إنه يستحق الشكر والثناء حيال هذا الفعل الحميد فالظروف عرفية خطيرة، ولذلك فلسنا مع ابن جبير في تجريده سيف النقد العنيف على أُمناء الإسكندرية حيال تحقيقاتهم الضرورية العادلة . أما أخذهم للزكاة من الأموال الواردة نقوذاً وسِلَعاً ، فليس فيه ما يقال أيضاً ، لأَن المسلمين في ديار مصر وغيرها من بلاد المشرق كانوا بزعامة السلطان صلاح الدين في حالة حرب شعواء مع الصليبيين بحراً وبَرًّا، وهم وهو في حاجة متصاعدة ومترامية دَائِماً إِلَى مزيد من النقود ليواجهوا بها هذا البحر الطامي المتدفق عليهم من وراءِ البحار لقتالهم ، وللقضاءِ على مقدساتهم ، وعلى دينهم وعليهم معاً .

فابن جبير لم يكن تشهيره هذا بصلاح الدين وأمنائه في مصلحة الإسلام والمسلمين، ولا في مصلحته ولا في مصلحة الحجاج القادمين وعد وقد رأيناه فيا بَعْدُ يعود فيكيل الثناء فياضاً على عدل صلاح الدين، وفضله على المسلمين، واستقامة أحواله، وقيامه بصد السيول الجارفة القادمة من كل فج عميق. والشاعر الحكيم يقول:

ونعتقد أنَّ ابن جبير لو تذكر هذه الحكمة لَغَيَّر وجهة نظره السلبية ، ولَشَكْر إذن لعمال السلطان العادل حَزْمَهُم ويقظتهم وابن جبير بنفسه على علم أكيد، وتجربة واقعية مريرة بما تعج به فى حَنَقٍ بالغ، صدور الإفرنج من الحقد العارم على العرب والمسلمين إذذاك . فكانوا يسعون لهدم كيانهم وابتلاعهم بكل الطرق الشيطانية التى يعجز حتى الشيطان نفسه عن القيام بها، فقد حَدَّثَنَا ابن جبير نفسه حديثا عجيباً مليئاً بالمرارة والأسي عن تورط بعض كبار المسلمين فى جزيرة والغرب معاً . وأغرب شاهد على ذلك ما رواه لنا فى رحلته عن القائد (أبى القاسم بن حَمُود) ذى المكانة العالية ، والزعامة المرموقة فى عملكة صقلية ولقد أضفى عليه ابن جبير ألقاب الزعامة الإسلامية فى الوسط الصقلي وأثنى على عمله الصالح المصلح ، وقرر أنَّ له أيادى بيضاً جليلة على المسلمين فهو يقوم دائماً بافتكاك الأسرى منهم بحرً ماليه وبجاهه ،

يبتغي بذلك وجه الله وحده ، هذا إلى إكرامه الدائم للحجاج المسلمين القادمين إلى الحج. والآيبين منه ، وتأمين احتياجاتهم ، وترحيلهم إلى اتجاهاتهم . ومع ذلك لم يَسْلَمُ من عدوان ملك صقلية وغلواء حقده ، فقد بلغ هذا الملكُ من جواسيسه على المسلمين في بلاده أنَّ أبا القاسم بن حمود هذا كانت له علاقات سياسية ودينية خفية مع ملوك الموحدين في الأندلس؛ فكان يخاطب سِرًّا ملوكهم ، فكادت هذه الأنباء تقضى عليه ( لولا حارس المدة ) كما يقول ابن جبير ، وقد عاقبه عصادرة أمواله وأَملاكه في صِقِلِّيَةً ؛ فأَمر الملك غليام الثاني بأن يُغرَّم ماينيف على ثلاثين ألف دينار مُوْمنيَّةٍ (١) وظل أمره يتدانى حتى بني مفلساً بدون مال ولا جاه، على كثرة عياله وآله ، والتزاماته ، ثم عَنَّ للطاغية المذكور أن يستخدمه في ( بعض أشغاله السلطانية ) التي نرى أنها ، غالباً ما تكون ضد مصلحة المسلمين المجاورين لصقلية ، فاضطر القائد الزعيم أبو القاسم تحت ضغط ذلك ( العزل السياسي ) القاسي وتحت طائلة المصادرة الشاملة أَن يَحْنِيَ رأْسهُ للعاصفة ، وأن يستقبل تكليف الملك غليام الثقيل له ، بالامتثال والطاعة ، فلما أُنجز المهمة الصعبة الموكولة إليه ضد بني ملته \_ كما نرى \_ عفا عنه الملك غليام وأعادهُ إلى حظيرة رضاه، وأعاد إليه أمواله وأملاكه الْمُصَادَرَةَ ، فَسُرَّ بذلك ظاهراً ، ولكنه تحمل الألم الممض باطناً. مما جعل القصة لم تتم فصولها فقد اتفق بعدئذ أَن اجتسع بابن جبير سِرًا في صقلية حين قدومه إليها عائداً إلى غرناطة، فأفضى إايه بمعلومات خطيرة عن أوضاع مسلمي جزيرة صقلية بالنسبة للسلطة الحاكمة الغاشمة . ولما سمع ابن جبير منه ما سمع لم يَسَعْهُ إلا أَن

<sup>(</sup>۱) تساوی إذ ذاك خسة عشر ألف دینار مصریة فیما قرره ابن جبیر فی كتاب رحلته ، بمعی أن الدینار المؤمی یساوی نصف الدینار المصری یومئذ .

يدون شعوره الحزين إزاء ما سمع فقال فى ذلك: إنه (يبكى العيون دماً ، ويذيب القلوب ألماً ) ومن ذلك أنه قال لابن جبير ضمن حديثه السِّرِّى : (كنت أُودُ لو أُبَاعُ أنا وأهل بيتى ، فلعل البيع كان يُخلِّصُنا مما نحن فيه ويُودِّى بنا ، إلى الحصول فى بلاد المسلمين ) . وقد عقب ابن جبير على هذا التصريح الخطير بقوله: (فَتَأَمَّلُ حالاً يُؤدى مهذا الرجل مع جلالة قدره وعظم منصبه إلى أن يتمنى مثل هذا التدنى ، مع كونه ممثقلًا عيالًا وبنين ، وبنات ، فَسَأَلْنَا له من الله عز وجل حسن التخلص عما هو فيه ولسائر المسلمين من أهل هذه الجزيرة . وواجب على كل مسلم الدعاء في كل موقف يقفه بين يدى الله عز وجل . وفارقناه باكياً ممكاً (٢) .

### ( عمر ان الإسكندرية وآثارها )

صاغ ابن جبير عقوداً لؤلؤية متوهجة من الثناء وقلد بها جيد مدينة الإسكندرية ؛ فقد أعجبه كثيراً (حسن وضع البلد واتساع أزقته أو مبانيه)، فقال: إنه (لم يشاهد أوسع مسالك منه، ولا أعلى صيتاً، ولا أعتى مبانيه)، فقال: إنه (لم يشاهد أوسع مسالك منه، ولا أعلى صيتاً، ولا أعتى مدينة مزدوجة وبالتعبير الأدق فإنها مدينتان : مدينة علوية ، ومدينة سفلية ، وقال : إن ماء النيل يخترق جميع ديارها - أى دورها - وأزقتها تحت الأرض فتتصل الآبار بعضها ببعض ، ويُمِدُّ بعضُها بعضاً . ومن مواضع إعجابه البالغ ، سوارى الرخام بالإسكندرية وألواحه المتكاثرة العالية والمتسعة ، على أنه ذكر أنه لا يدرى ما معناها ، ولا ما كان أصل

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ص ٣١٤ طبعة دار صادر ببيروت .

<sup>(</sup>٣) يقصد ابن جبير بالحفل هنا كثرة ازدحام الناس في البلد وأسواقه .

وضعها . ولم يقبل عقله الواعى الرواية القائلة إنه كان عليها بالقديم مَبَانِ للفلاسفة ، ولا همل الرئاسة فى ذلك الزمان . ومال إلى أن بناءها هكذا هو للرصد ، أما منار الإسكندرية فقد بلغ إعْجاب ابن جبير مبلغا عظيماً فأفرد له وصفاً خاصًا مسهباً ، وذكر أن فى أعلاد مسجداً طلع إليه يوم الخميس فى المخامس من ذى الحجة سنة ٧٧٥ ه وصلى فيه ، وقال عن هذا المنار إنّه: (آية للمتوسمين وهداية للمسافرين ، لَوْلاَهُ ما اهتدوا فى البحر إلى بر الإسكندرية يظهر على أزيد من سبعين ميلًا ، ومبناه غاية العتاقة – أى القدم – والوثاقة ، أى القوة ) وقد ذَرَعَ أَحَد جوانبه الأربعة فإذا به نيف وخمسون باعاً . وطوله فيا يَذْكُرُ أزيد من مائة وخمسين قامة ، وداخله ذو مرأى هائل ، اتساعَ معارج (أى سلالم ) وحمسين قامة ، وداخله ذو مرأى هائل ، اتساعَ معارج (أى سلالم ) فمداخِل وكثرة مساكن ، حتى إن المتصرف فيها والوالج فى مسالكها ربما ضل (٤) وأرى أنه يقصد بالمتصرف فيها – معنى « المدير لشؤونها » على التعبير العصرى المعروف اليوم .

# مدينة الإسكندرية كما شاهدها ابن جبير

وكانت مدينة الإسكندرية حيما دخلها ابن جبير مدينة عامرة ذات اكتفاء ذاتي في مشروعات التعليم والاقتصاد، والطب علاجياً ووقائياً. في حقل التعليم كانت عامرة بالمدارس والمحارس التي تُجْرَى على المعلمين والمتعلمين والأطباء وغيرهم لمصلحة الوطنيين والوافدين. يقول ابن جبير في ذلك: (واتسع اعتناءُ السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات يَسْتَحِمُّونَ فيها منى احتاجوا إلى ذلك ونصَب لهم مارستاناً (مستشفى) لعلاج من مرض منهم، ووكل بهم أطباء يتفقدون في مارستاناً (مستشفى) لعلاج من مرض منهم، ووكل بهم أطباء يتفقدون

<sup>(</sup>ه) يعنى بالمحارس الأماكن المخصصة لإيواء الدارسين والزهاد والمسافرين والفقراء .

أجوالهم، وما قدمه السلطان صلاح الدين للغرباء الطارئين في هذا الشأن يشمل الوطنيين المقيمين بطبيعة الحال وبطريقة أولى وأوسع .

ودليل ذلك أن ابن جبير تحدث عن أهل بلده (أى بلد صلاح الدين) فوصفهم بأنهم فى غاية الترفيه ، واتساع الأحوال ، ولا يحتاجون إلى المبرة السلطانية المجراة من قِبَلِ صلاح الدين على الغرباء .

## فوائد الدولة من الإسكندرية

من شمول ملاحظات ابن جبير نواه يحصر لنا فوائد السلطان فى مدينة الإسكندرية فى ثلاث: الأوقاف المحبسة المعينة من قبله لهذه الوجوه وجزية اليهود والنصارى ، وما يطرأ من زكاة العين خاصة ، وليس له منها سوى ثلاثة أثمانها . والخمسة الأثمان مضافة للوجوه المذكورة (٢)

## مكرمة إسلامية لصلاح الدين

يحدثنا ابن جبير عن إحدى مكارم السلطان صلاح الدين فيقول: (خرج ذات يوم على سبيل التطلع خارج بلده فتلقى جماعة من الحجاج قد لفظتهم الصحراء المتصلة بطرابلس وقد ذهبت أجسامهم من العطش والجوع، فسألهم عن وجهتهم مستطلعاً أحوالهم . فأخبروه بأنهم قاصدون بيت الله الحرام، وبأنهم ركبوا البر وكابدوا مشقة صحرائية، فقال: لو وصل هؤلاء، وهم قد اعتسفوا هذه المجاهل التي اعتسفوها، وكابدوا من الشقاء ما كابدوه، وبيد كل واحد منهم زِنته فها وفضة لوجب أن يُشارَ يُوا ولا يُقطعُوا عن العادة التي أجريناها لهم).

# مدينة الإسكندرية في عمرانها المزدوج وفي حياتها الاجماعية

سبق لنا أن روينا ما حدثنا به ابن جبير عن از دواج عمران الإسكندرية

فهى بَلَدَانِ يقوم أحدهما فوق الآخر . وقد تابع ابن جبير وصف ملابسات ذلك العمران المزدوج فقال : (ومن الغريب أيضاً في أحوال هذا البلد [أن] تصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالنهار في جميع أحوالهم) ومعنى هذا أن الإسكندريين ، كما لهم من مدينتهم بَلَدَان ، فهم يقومون بالعمل فيهما بالملوين : (الليل والنهار معاً).

#### مساجد الإسكندرية

أورد ابن جبير تقدير الناس لعدد هذه المساجد، فمنهم المُكثِّر الذي يقدرها بنانية الذي يقدرها باثني عشر ألف مسجد، ومنهم المُقلِّلُ الذي يقدرها بنانية آلاف أو نحوها . ومن هذه المساجد : مساجد وصفها ابن جبير بأنها (مُركَّبة ) بمعنى أنها مؤلفة من مسجد ومدرسة وغيرهما . ولكل هذه المساجد أئمة مرتبون من قبلِ السلطان . منهم من له راتب شهرى قدره خمسة دنانير مصرية ، ومنهم من له فوق ذلك أو دونه .

#### 

الفصل التاسع الفصل الناسع الفندُ قُلُغة ، الفنادق الني نزل فيها الرجنج برر الفنادة الإسلامية الفندقة في المحضارة الإسلامية



الفندق - كَقُنْفُد - من الكلمات المعجمية ، أى التى أوردها أصحاب المعاجم العربية وحللوها وشرحوا معانيها وأوردوا أصلها ؛ حسب ما توصل إليه علمهم . ويرى «لسان العرب» لابن منظور الأنصارى أنها كلمة فارسية المنشأ فيقول: « الفندق: الخان، فارسى، حكاه سيبويه» ومع ذلك أورد أن الفندق يطلق لغة على « حمل شجرة مدحرج كالبندق، يكسر عن للب الفستق». وذكر ابن منظور أن « الفندق بلغة أهل الشام خان من هذه الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطرق والمدائن » . والذى توصلنا إليه من دراسة رحلة ابن جبير أن أهل الشام يُسَمُّون ما يعرف لدى أهل مصر والحجاز والمغرب بالفندق، ومثلهم أهل العراق، ودبار بكر - يُسَمُّونه «خاناً».

وقد تُقْلَبُ دالُ الفندق إلى تاء لدى قضاعة ؛ قال الفراءُ: سمعتُ أعرابياً من قضاعة يقول « الْفُنْدَاقُ » : أعرابياً من قضاعة يقول « الْفُنْدَاقُ » وقد ورد في لسان العرب « الفُنْدَاقُ » : يطلق على صحيفة الحساب » ، ( مادة فندق ) .

أما تاج العروس شرح القاموس ، فإنه قد نص على أن لغة أهل الشام تُسَمِّى الفندقَ ( خانا ) راجع ( مادة فندق )

وللفندق مفاهيم أخرى فهو موضع قرب المَصِّيصة ، وهو لقب مُحَدِّث وفندق الحسين موضع و « الفُنيْدِق » بالتصغير موضع بحلب . . وهناك كلمة لها صلة بصيغة الفندق . ألا وهي ( الفُنْدَاق ) . . . فهو بمعنى صحيفة الحساب كما قَدَّمْنَاه آنفاً . وقال الأَصسعي : أحسبه معرباً . وفي الديباج المُذَهَّب لابن فرحون ما نصه : « ولما مات مالك رحمة الله تعالى عنه خرجت كُتُبُه فأصيب فيها فناديق عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه

ليس في الموطأ منه شي الإحديثين .. وقال ابنه : « لما دفنا مالكاً دخلنا منزله فأخرجنا كُتُبه ، فإذا فيها سَبْعُ فناديقَ من حديثِ ابن شهاب ، ظُهُورُهَا وبُطُونُهَا ملاًى ، وعنده فناديق أو صناديق من حديث أهل المدينة .. الخ (۱) ، فقد ظهر مما ذُكِر أن ( الفنداق) كلمة بمعنى الصحيفة سواء أكانت في الحساب أم في العلم .

# الفنادق الذي نزل فيها ابن جبير:

هذا وحينًا وصل ابن جبير إلى الإسكندرية بحراً نزل بفندق (الصَّفَّار) بِمَقْرُبَة من الصَّبَانَة . ثم نزل بفندق أبى الثَّنَاء بمصر القديمة الذي يقع في زُقَاق القَناديل بمقربة من جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ، نزل فيه هو وصحبه في حجرة كبيرة على بابه (٢).

ثم نزل بها بفندق ابن العَجَمِى بالمُنْية في مدينة (قوص) والمُنْية هذه رَبَضٌ كبير خارج مدينة (قوص) وقد نزلوا فيه على باب الفندق أيضاً. وقوص هذه التي بها الفندق المذكور هي « مَحَطُّ الرحال ومجتمع الرِّفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والإسكندريين » ومن يتصل مهم ، فيحق لها أن يكون بها هذا الفندق.

<sup>(</sup>۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي ج ۱ ص ۱۱۲ ، ۱۱۳ نشر دار التراث بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير بالصفحة ١٩ ، ويلاحظ أن ابن جبير ذكر مراراً أن نزوله هو ومن معه في الفنادق أثناء رحلته كان « في حجرة كبيرة على باب الفندق » ، فلربما كان هناك سر خاص أو عام لم يشر إليه وراء زوله في الحجر والأبواب المذكورة .

على أنه ربما كان الباعث على ذلك اتساع هذه الحجر لأكثر عدد من النز ال وقريها في الدخول والحروج .

وفى طريق عودته من بلاد المشرق إلى بلاد الأَندلس نزل بخان أبي الشُّكُر نزل به هو ومن معه . . وهو فی رَبَض (۳) مدینة حلب . .

ثم نزل ( بخان التركمان ) ويقع في موضع يُعْرَفُ بـ (باقِدِين ) . وقد وصفه ابن جبير بأنه وثيق الحَصَانة . واستطرد إِلى وصف خانات هذا الطريق فأَعطانا طُرُزَ بنائها التي شاهدها، فهي كالقلاع امتناعاً وحصانة . . وأبواها حديد ، وهي من الوثاقة في غاية (١) .

ثم نزل ( بخان تُمْنَى ) ويقع في موضع يعرف بهذا الاسم (٥).

ثم نزل ( بخان حماة ) وحماة مدينة قريبة من حمص فى بلاد الشام (٢)

ثم نزل ( بخان قرية القَارَة ) وهو فندق يقع في قرية القارة من قرى بلاد الشام .

ثم نزل ( ببخان السلطان ) أَى السلطان صلاح الدين . وقد بَنَى هذا الخانَ \_ على ما يقوله ابن جبير \_ صلاح الدين صاحب الشام وهو في غاية الوثاقة والحسن . . بباب من حديد على سبيلهم في بناء خانات كل هذه الطرق واحتفالهم فى تشييدها<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>٣) الربض لغة هو : المساكن والبيوت التي تبني حول المدينة . وأهل جهة الشام والجزيرة يغلب عليهم استعال الحان بمعنى الفندق . وقد وردت هذه الصيغة الأجنبية في كثير من كتب الرحلات والتاريخ والجغرافية بهذا المعنى قديمًا وحديثًا . ذكر أبن جبير نزوله بهذا الفندق في ص ۲۲۸ طبعة بيروت .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر والصفحة ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر والصفحة ٢٢٩

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر والصفحة ٢٣٣.

<sup>(</sup>A) نفس المصدر والصفحة ٢٣٣.

هذا وقد ذكر ابن جبير أن بجدة – لما نزل بها – فنادق مبنية بالحجارة والطين وفى أعلاها بيوت من الأخصاص كالغرف . ولها سطوح يُسْتَراحُ قيها بالليل من أذى الحَرِّ . كما ذكر ابنُ بَعُلُوطَة فى رحلته أن بكل منزل من منازل الرمال مثلِ السوادة والواردة والطَّيْلَب والعريش والخَرُّوبَة فندةاً – وهم يسمونه ( الخان ) ينزله المسافرون بدوابهم ، وبخارج كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى فيه المسافر ما يحتاجه لنفسه ودابته (٩) .

#### الفندقة في الحضارة الإسلامية

كانت الفندقة صناعة رائجة وأصيلة فى بلاد العرب والإسلام من أقصى شرقها إلى أقصى غربها ، يشير إلى ذلك ما أورده لنا ابن جبير من أساء الفنادق التى نزل بها فى رحلته الطويلة المدى فى البلاد الإسلامية .

ومما يلاحظ أن وجود الفنادق في البلاد الإسلامية إذ ذاك في الغالب الأعم بالمدن الكبيرة ذات الحركة التجارية الواسعة التي هي مثابة وتجمع للسائحين والتجار وأكثر هذه المدن فنادق هي مدن السواحل البحرية المقصودة ...

وبالنظر لما أشرنا إليه من أن صناعة الفنادق عربية المنشأ والأصل وقد أسلمها سَلَفُنَا في حضارتهم الزاهية للحضارة الغربية الحاضرة ... كما سنوضحه فيا بعد ... فإننا ندعو أصحاب هذه المهنة من العرب والمسلمين المعاصرين . إلى تعديل خطة تسمية فنادقنا العربية الحديثة في بلاد العرب والإسلام بأساء (١٠) إفرنجية بحتة ثقيلة على اللسان العربي والذوق

 <sup>(</sup>٩) رحلة ابن بطوطة ص ٤٥ طبع دار صادر بيروت .
 (١) (أسماء ) إذا كانت جمع اسم . . فهي مصروفة . قال تعالى : ( إن هي إلا أسماء

<sup>(</sup>١٠) ( أسماء ) إذا كانت حمع أسم . . فهي مصروفة . قال تعالى : ( إن هي إلا أسماء سيتموها ) .

العربي . وهي لا تمت إلى حضارتنا ولغتنا وتقاليدنا بأية صلة وذلك مثل فندق انترناشيونال . وفندق أنايسس . وفندق فينيسيا و ( سان جورج) و ( كنجز هوتيل ) و ( شبرد ) إلى آخر هذه التشكيلة العجيبة التي يمكن اعتبارها ــ لُغُويًّا ــ جُزًّا من خطة الغزو الفكرى الأَّجني ، لبلادنا الإسلامية والعربية لقد كان من الملائم للأُمة العربية والإسلامية وهي الآن تسير في مستهل صحوة عربية إسلامية حثيثة تُجدد بها ما أتلفه الغزو الاستعماري الغربي أن تضع لفنادقها في سائر البلاد العربية والإسلامية أسماءًا عربية خالصة ، من صميم بيئتنا ولغتنا على النحو الذي حَدَّثَنَا به ابن جبير في رحلته ، وبالمناسبة نذكر هنا بعض الأسماء المتخذة حديثاً لبعض الفنادق ببلاد العرب والإسلام ، وهي عربية السِّمات والأَلفاظ جميلة الإِيقاع على آذاننا موافقة لأذواقنا مثل فندق دار السرور الذي أنشأه المرحوم السيد عبد الله مدنى بالمدينة في العهد العَمْانَى وبني إنى عهد الدولة السعودية الحاضرة . وقد وصفه إبراهيم رفعت في كتابه «مرآة الحرمين» وفندق الحرمين ، وفندق مكة ، وفندق مُكرم ، وفندق المدينة، وفندق الأنصار وفندق الحرم، وفندق الفتح، وفندق التاج ، وفندق البحرين، وفندق النُّور، وفندق أمية، وفندق الجزيرة، وفندق الرِّحاب، وفندق الرياض، وفندق الهامة، وفندق بهاء الدين، وفندق حسان بالرِّباط عاصمة المغرب، وفندق( مرحبًا )، وفندق المنصور بالدار البدضاء.

فلله در هؤلاء الفندقيين الذين أطلقوا على فنادقهم أساءًا عربية فصيحة ذات صلة ببيئتنا وتراثنا الخالد، ولغتنا العربية المعطاء، وإننا لنأمل أن يقتدى بهم بُنَاةُ الفنادق وأصحابها في سائر بلاد العرب

والمسلمين حاضراً ومستقبلًا . ويعد هذا الأمر إذا تحقق مظهراً قيماً من مظاهر الاستقلال الاقتصادى الذي يعد بدوره ، دعامة الاستقلال السياسي.

ونقول بالمناسبة: هل وصل إلى مسامعنا أو علمنا أساء فنادق كبيرةٍ غرببةٍ منشأة فى بلاد الغرب قد وضعوا لها أساءًا عربية إسلامية ؟ لا شك فى أن جُلَّ الغربيين \_ إن لم نَقُلْ كلهم \_ يعتبرون هذا ( لو حدث كثيراً فى بلادهم ) نشازاً ، ونكاية سافرة بالنسبة لحياتهم . ومدنيتهم الحاضرة ، ومحاولة لتمزيق مجتمعهم التقليدى فهل من مدَّكر!!؟

هذا ولم يكن ما قلناه آنفاً عن أصل صناعة الفندقة ، من القول البجزاف أو من إطلاق الكلام على عواهنه ، فهو قول له مستنداته : جاء في كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب ) ( لزيغريد هونكه ) الألمانية الذي عربه فاروق بيضون، وكمال دسوق ما نصه : « فني كل الموانئ ، وفي كل منافذ الحدود أنشأ فردريك بيوتا حكومية على نمط الفنادق العربية . وبالاسم العربي نفسه ، وجعلها تخدم المسافرين والتجار وتُعِدُّ لم مبيتهم . . وكان على المسافرين أن يقدموا ما يحملونه من البضائع لموظني الجمارك في تلك الفنادق ، فَتُوزَن وتُقدر عليها المكوس تبعاً لقيمتها ووزنها .

ثم شرحت المؤلِّفةُ الأَلمانية كيف انتقلت صناعة الْفَنْدَقَةِ من مملكة صقلية وإيطالية التي نقلتها من حضارة العرب، كيف انتقلت الْفَنْدَقةُ إلى بلاد أُوروبيا بالتسلسل، والتدرج، فقالت: (وبدأت الْمُدُنُ الأُوروبية الأُخرى تُقَلدُ ما حدث في المدن الإيطالية وصقلية، وانتقلت الفكرة إلى المانيا عن طريق المسافرين والفرسان، وحملت معها تغيراتها العربية لتصبح كلمات ألمانية مثل فندق Fondeco ومخزن Magazin وترسانة

أو مخزن عسكرى Arseni وديوان Duane وجباية Gabelle وجباية المحرى Arseni والعوارى بمعنى عطل فى بضائع المركب Havane وقابل سلك أو حبل سميك Kabel ومخاطرة Mohatra بمعنى مغامرة و Sechecke أى صك و Sterling استرليني و Tara بمعنى طرحة وغيرها (۱۱).

أصيلة رائجة ، وعلى أنها انتقلت من العرب في حضارتهم الإسلامية إلى أصيلة رائجة ، وعلى أنها انتقلت من العرب في حضارتهم الإسلامية إلى أوروبا فقد : ( تأثر المسلمون في الأندلس بنظام الفندق الذي كان شائعاً عند اليونان باسم Agogora والرومان باسم ظل هذا البناء في مُدُنِهِمْ . ومن العجيب أن الفندق الإسلاميّ في الأندلس ظل معروفاً في إسبانية المسيحية ، وكان يُعرف باسم Alhondiga أو معروفاً في إسبانية المسيحية ، وكان يُعرف باسم Affondiga وينامون يأكل فيه النزلاءُ وينامون (١٢) .

وهذا نص آخر يشرح لنا أعمال الفنادق ومَهَاسَّهَا ووظائفها في الحضارة العربية:

( و كان الفندق فى الأندلس بناءًا يقضى فيه التجار الغرباءُ ليلهم ، وتُحْفَظُ فيه البضائع وتُحْزَنُ ، أَو تُباع أحياناً بالجملة ، فكان بمثابة الخان فى المشرق بجانب وظيفته فى التخزين والبيع . وكانت هذه الفنادق تُسمى بأساء ما يُباع بها من بضائع كالحبوب والقمح والخضروات

<sup>(</sup>١١)كتاب شمس العرب تسطع على الغرب ، الصفحة ٤٤٤ طبع بيروت .

<sup>(</sup>١٢)كتاب دأئرة معارف الشُّعب مادة ( الفندق ) الصفحة ١٤٢ جزء ٢ طبع مصر .

والقراميد والتين إلى غير ذلك . أو كانت تسمى بـأساء أصحابها كفندق (زائدة ) بغرناطة

ومن هنا ندرك السَّرَّ في تسمية الفنادق التي ذكرها ابن جبير في رحلته بالشرق العربي بأُسماء: فندق الصَّفَّارِ (أَى صانع الصفر أَو بائعه أَو جاليه) وفندق أبي الثناء، وفندق ابن العجميّ، وخان السلطان.

والفندق الأَندلسي كان يَشْغَلُ مكانة هامة في العُمران والاقتصاد، ولذلك كثرت الفنادق في أهم مراكز المدن أي حول المسجد الجامع ، ويؤيد ذلك ما ذكره الإدريسي عن فنادق الْمُرِّيَّة من أنها كان بها في النصف الأُول من القرن الثاني عشر الميلاديّ الموافق للقرن السادس الهجري ـ ما يقارب (٩٧٠) فندق . فهذه المعلومات التي زودتنا بها المراجع التاريخية تعطينا فكرة مُحَدَّدةً بِأَن صناعة الْفَنْدَقَةِ العربية كانت أكشر رواجاً وأعظم ذيوعاً وأكبر نجاحاً من زميلتها التي أُقيمت بعدها وعلى ضوئها في الغرب، فني مدينة الْمُرِّيَّةِ وحدها كان يوجد قرابة أَلف فندق (١٣٦). وقد ذكر لنا ابن جبير أن فندق أبي الثناءِ الذي نزل فيه ، بمصر القديمة ، كان بقرب جامع عمرو بن العاص \_ أى على غرار فنادق مدينة الْمُرِّيَّةِ الموجودة بجانب مسجدها الجامع وبالمناسبة نذكر أَن أَكثر الفنادق المعدة لنزول الحجاج والزوار بمكة وبالمدينة إنما توجد بقرب المسجد الحرام وقرب المسجد النبوى أيضاً في هذه السنين ؛ على نظام الفندق العربي القديم المشار إليه آنفاً.

### طراز بناء الفندق العربى

يتألف الفندق الأندلسيُّ العربيُّ -كما نراه اليوم في مراكش - من

<sup>(</sup>١٣) دائرة معارف الشعب الصفحة ١٤٤ جزء ٢ ، طبع مطابع الشعب بالقاهرة .

بهو مستطيل أو مربع تدور به مجنبات ، أو ممرات تُطِلُّ على هذا البهو ، وتُوزَّعُ غرف الفندق وراء هذه الممرات ويخصص الطابق الأدنى من الفندق للمخازن والاصطبلات ، أما العلويُّ فيشتمل على حُجُراتِ النزلاءِ ومخازنِ البضائع المعدة للبيع ، وتقوم عقود المجنبات حول بهو الفندق على دعائم خشبية تربطها فيا بينها أوتار خشبية كذلك . وكانت هذه الدعائم من الفنادق الفنية تُتَحَذُ من الآجُرِّ ، ويتوسط البهو عادة فوارةً للسقاية .

ويُصعد إلى الطابق العلويّ من الفندق من درجتين (١٤).

وهذا التقليد في طراز البناء لا يزال متخااً في الفنادق الحديثة الضخمة فيوجد فيها مصعد كهربائي للنُّزَّالِ وضيوفِهم، ودرج مبنيًّ لصعود العُمَّالِ والحُمَّالِ ومن لف لفهم. فالغرب إذن قد أُخذ هذا الطراز ولا يزال، من طراز بناء الفنادق العربية.

وبرغم تطوره في صناعة الفندقة ؛ فلا يزال هذا الطابع في طراز فنادقه على ما كان في الحضارة العربية الإسلامية . وهذه المعلومات التاريخية أرى أنها تفيد الباحثين عامة والفندقيين العرب المحدثين خاصة وتُوقظهم إلى أهمية تراثهم العمراني الحضارى في فن الفندقة ، وتحدثنا المصادر التاريخية عن جدران الفنادق الخارجية عند العرب فتقول : إنها خالية من أى منفذ ، وذلك لتجنب السرقات . أما المدخل فكان يتخذ شكل عقد متجاوز على هيئة حدوة الفرس أو منكسر على مثال عقود المُوحدين ، ويحيط به إطار مستطيل تُزيِّنُ بنيقَتَيْهِ \_ أى خاصِرتَيْه \_ بعضُ التكوينات الزخرفية والتوريقات ، وتلى المدخل ردهة خاصِرتَيْه \_ بعضُ التكوينات الزخرفية والتوريقات ، وتلى المدخل ردهة خاصِرتَيْه \_ بعضُ التكوينات الزخرفية والتوريقات ، وتلى المدخل ردهة أي

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق الصفحة ١٤٤ جزء ٢ .

أو أسطوان تعلوه قبوة أسطوانية ، أو من المُقَرْنَصَات ، كما هو الحال فى فندق غَرناطة المعروف من قبل بالفندق الجديد والمعروف اليوم بفندق الفحم أو مخزن الفحم أو دار الفحم ...

وتقوم (غرفة الفندق) فوق ذلك الأُسْطُوان مباشرة، وهي غرفة مزودة بنافذة مزدوجة العقد. تُطِلِّ على البوابة ، حتى يستطيع الفندق أن يراقب عملية نقل البضائع (١٦).

ولم يكن بفنادق الأندلس أسرة للنوم ، فكان النزلاء ينامون على يشرون بيد من الفندق الأندقي ، كما عدهم بالأغطية اللازمة . وكان النزلاء يشترون طعامهم من الخارج . وهذا النظام في شراء النزلاء طعامهم من الخارج لا يزال معمولاً به في بعض الفنادق الحديثة بمصر وبيروت وسورية ، وهي الفنادق التي أنشيء بعضها من قِبَل فندقيين أجانب حملوا كل تقاليد بلادهم إلى بلادنا في طراز بناء الفنادق ، وتراتيبها الإدارية وأنظمتها السائدة . ونحن نقول في ضوء هذه المناسبة : إن أساس تطور الحضارة الإنسانية هو الاقتباس في البناء والتنظم والتعديل إلى الأصلح والأفضل والأنسب دائماً وفي ضوء هذه القاعدة نود من ذوى الاختصاص في صناعة الفندقة من العرب والمسلمين أن لا بمعنوا في أن يسعوا إلى تحسين مستوى ذلك كله مهما يمكن وتعديله إلى الأنسب لحيطهم العربي والإسلامي .

 <sup>(</sup>ه ۱) دائرة معارف الشعب وكتاب الآثار الباقية في أسبانيا والبرتغال لمحمد عبد الله عنان
 ورحلة الأندلس لحسين مؤنس .

<sup>(</sup>١٦) دائرة معارف الشعب الصفحة ١٤٤ جزء ٢ .

هذا ولشهرة صناعة الفنادق العربية فى الأندلس فإنه لا يزال هناك السم فندق يطلق حتى اليوم على أحد شوارع اشبيلية (١٧٠) بالأندلس أو على التعبير السياسي اليوم بأسبانيا . Calle Alfnligg

ويعد الفندق الجديد بغرناطة من أروع أمثلة الفنادق الأندلسية فى القرن الرابع عشر الميلادى وبوابته من أجمل البوابات فى العمارة الأندلسية وهو يتألف من ثلاثة أدوار ويتوسط بهوه الفسيح حوض لسقاية النزلاء .

وقال عبد الرحمن زكى في هذا الفندق:

« وأكمل مبنى باق إلى اليوم فى السهل هو الفتدق الجديد ، وهو واحد من عشرات الفنادق التى قامت فى غرناطة ، ويعرف اليوم باسم مخزن الفحم: Fleorrald - elcadon لأنه استخدم فى وقت ما مخزنا للفحم وقيل ذلك لأنه استخدم مسرحاً ودَيْراً . ولحذه الدار فناءٌ تحيط به البوائك ذات الطابقين ، وتشبه عمارة هذا الفندق ما نراه فى الفنادق المرينية فى فاس . وللفندق مدخل رائع له بوابة ضخمة وكانت تعلوه النقوش فى زمانه القديم »

ويبدو أن الفندق المعروف بهذا الاسم لا يزال باقياً فى غرناطة موطن ابن جبير كما هو حتى اليوم . وقد ذكر هذا الفندق - كما سبق - محمد عبد الله عنان فى كتابه « الآثار الأندلسية الباقية فى أسبانيا والبرتغال ، كما ذكره فى رحلته إلى الأندلس الدكتور حسين مؤنس.

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق ص ۱۶۴ جزء ۲

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق بالصفحة ١٤٤ جزء ٢ - طبع مطابع الشعب بمصر سنة ١٩٥٩

<sup>(</sup>۱۹) غرناطة وآثارها الفاتنة للدكتور عبد الرحمن زكى ص ۹۹ و ۱۰۰ ، ۱۰۱ طبع الهيئة العامة للتأليف والنشر بمصر سنة ۱۹۷۱ .



مقطع فى فندق غرناطة المعروف اليوم بر بع الفحم يبين تصميمه الهندسى



مسقط لفندق غرناطة يبين هيئته ألمامة ، ويلاحظ المدخل إلى الفناء يتوسطه مربط الدواب



منخل « الفندق الجديد » المسمى الآن بفندق الفحم أو محزن الفحم أو دار الفحم بغرناطة . . وهو نموذج للفندقة العربية فى حضارة الإسلام



جالميه من جو الفندق المعروف قديماً بائم « الفندق الجديد » و مديناً باشماء أخر مذكورة في هذا الكتاب

الفصّل العاشر مع ابن حُبُب پر فی مِصـ م

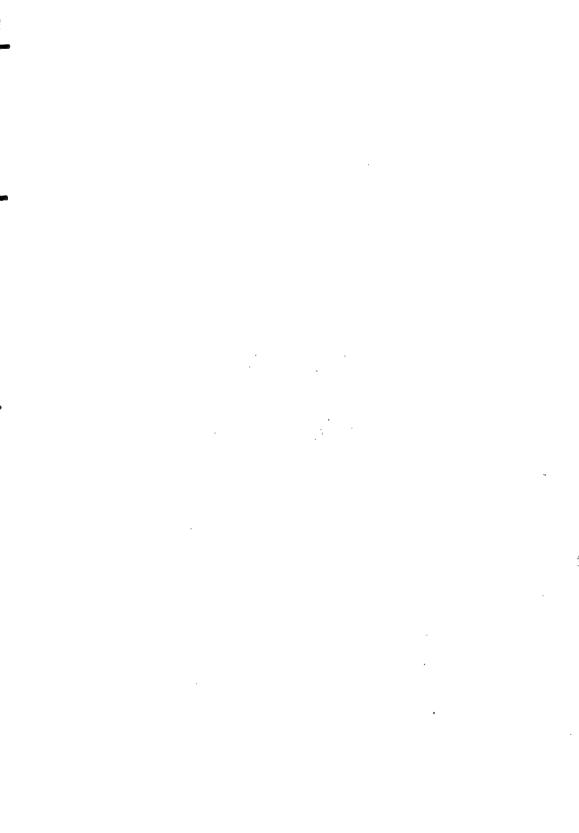

فى صبيحة يوم الأحد ثامن ذى الحجة ٥٧٨ ه انفصل ابن جبير عن الإسكندرية ، فى طريقه إلى مصر بعد أن قضى فى الإسكندرية نحو عشرة أيام ، وسار إلى دمنهور ، واجتاز نهر النيل . على مُعَدِّية نهرية صغيرة ، بعد الموضع المعروف باسم (صا) ومر ببرمة ، فطندتة : (طنطا) ومكذا إلى أن بلغ مدينة القاهرة عاصمة السلطان صلاح الدين ، ومنها إلى مصر المحروسة . حيث نزل فى فندق أبى الثناء القريب من جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه

### ابن جبیر بین آثار مصر والقاهرة

انتهز ابن جُبير فرصة وصوله إلى القاهرة فَعُني بمشاهدة الآثار والمآثر بها فشاهد جبّانة القرافة ، وذَكر أوْ ذُكِرَ له أَنْ فيها قبوراً لأَنبياء قبوراً لأَنبياء أورد أساءهم ، وقبر آسية امرأة فرعون . وذكر أوْ ذُكِرَ له أَن بها من قبور بعض أهل البيت أربعة عشر رَجُلًا ، وخمس نسوة سمّاهم جميعاً ، وذكر كذلك أن فيها قبر جعفر بن محمد من ذرية على بن الحسين وقال : إن جعفراً هذا كان رَبِيت الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه ، وأورد كذلك قبور شريفات هاشميات بالقرافة . .

ثم قال: (وأساء أصحاب هذه المشاهد ... إنما تلقيناها من التواريخ الثابتة عليها سع تواتر الأخبار بصحة ذلك ) . ولكنه عقب على هذا النبإ بقوله: (والله أعلم بذلك) مما يُفهم من فحواه عدم قناعته التامة بذلك . وذكر أن في مقبرة القرافة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأثمة والعلماء والزهاد الخ . وعقب على هذا النبإ أيضاً بقوله: (والمُمَيِّدُ على الكاتب \_ يعنى نفسه \_ يَبْواً من القطع بصحة ذلك ، وإنما رسم من أسمائهم ما وجده مرسوماً في تواريخها ) .

وذكر أيضاً أن بمقبرة القرافة قَبْرَ صاحِبَىْ مالكِ بن أنس: أشهب وأصبغ ، وقبر القاضى عبد الوهاب ، وقبوراً أخرى لرجال ونساء مشهورين . وأورد أن بقبلة: أى (جنوب) القرافة بسيطاً متسعاً يُعرف بموضع قبور الشهداء الذين استشهدوا مع (سارية) (١) ، فقال ما خلاصته: إن المرتبات تُجْرَى من قبل السلطان صلاح الدين فى كل شهر على المساجد والمشاهد المعمورة والمدارس بمصر والقاهرة . وتنيف جُمْلَتُهَا شهريًا على ألني دينار مصرية ، وهى أربعة الآف دينار مُوْمِنِيَّة .

وأشاد بقلعة القاهرة وعَرَّفَها بأنها حصن حصين متصل بالقاهرة ، يزمع السلطان اتخاذه موضع سكناه ، ويمد سوره حتى يتصل بالمدينتين : مصر \_ والقاهرة ، ويَعْمَلُ في بنيانه العلوجُ الأُسَارَى من الروم ، وعددهم لا يُحْصَى كثرة لا شريك لهم في البناء .

كما ذكر المارستان ( المستشفى ) بمدينة القاهرة الذي تحدث بأنه هو وزميله التالى بيانه من ما بناه صلاح الدين . وقد وصفه بالروعة والحسن والاتساع ، وعَيَّن له أطباء حاذقين ووضع فيه خزائن العقاقير ، ووضع في مقاصيره أسرَّةً كاملة الكُسى – جمع كسوة – يضطجع عليها المرضى ، ورتب له خَدَمَةً يتفقدون أحوال المرضى بكرة وعشية . وكان ذلك « المستشفى » موضع استشفاء الرجال وبجانبه موضع مماثل لاستشفاء النساء . وبمصر مستشفى مماثل لمستشفى القاهرة . ويتصل بكل من

<sup>(1)</sup> لم أجد في كثير من المصادر التاريخية : فتوح البلدان الواقدى . والإصابة لابن حجر وأسد الغابة ، والأعلام الزركلي وأخبار عمر الطنطاوى وغيرها، ذكراً لاستشهاد شخص اسمه «سارية » بمصر ودفنه هو ومن استشهد معه في مصر في قبلة القرافة في بسيط متسع يعرف بموضع قبور الشهداء كما يقول ابن جبير هنا . فلر بما كان هذا من منقولاته عن بعضهم من غير رجوعه إلى مستند صبح يثبت ذلك . كدأب أغلب الرحالين في تقييد ما يروى لهم من الأقاويل بدون تثبت من المراجع الصحيحة المعتمدة .

المستشفيين في القاهرة ومصر موضع آخر متسع الفِنَاء فيه مقاصيرُ عليها شبابيكُ الحديد اتَّخِذَت محابسَ للمجانين . وحلق محمد مصطفي زيادة في محاضرته التي ألقاها يوم ١٩٣٩ - ١٩٣٩ م بدار مكتب التياذل الثقافي للمغرب عصر على ذلك بقوله : ( ولعل ابن جبير رأى فعلا مارستان أحمد بن طولون بين القاهرة ومصر فظنه أيضاً من مستحدثات صلاح الدين)(٢).

ويحدثنا ابن جبير عن مسجد ابن طولون الأثرى المعروف في القاهرة فيقول : « إِن السلطان صلاح الدين جعله مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه ويُحَلِّقُون فيه ـ أَى يعقدون فيه حلقات الدرس ــ وقد أُجرى عليهم الأرزاق شهرياً » . وكأَندلسي مغربى يعطف على أهل بلاده ، نرى ابن جبير يُعْنَى بذكر إكرام السلطان للمغاربة الوافدين على الديار المصرية ، فهو يُشِيد بمآثر السلطان في ذلك ويقول : « إِنْ مِن مآثره بناء المحاضر ( مدارسُ الأَطفال ) وقد شرع في بناءِ القناطر ذات نحو أُربعين قوساً بعربي مصر على مقدار سبعة أميال منها بعد رصيف ابتدئ به من حَيِّز النيل بإزاء مصر ؛ فكأنه حبل ممدود على الأرض ، طوله ستة أميال ، حتى يتصل بتلك القنطرة المتصلة بالصحراء التي يُفْضَى منها إلى الإسكندرية أعدها السلطان لمفاجآت العدُّو ، يدهمهم جهة ثغر الإسكندرية عند فيضانِ النيل وانغمارِ الأَرض به وتعذُّر مرورِ العساكرِ بسبيِه ، فأُعدُّ هذه القنطرة العجيبة لتظل مسلكاً للجند الإسلامي في أي وقت يُحْتَاجُ فيه إليها ، لمنع مُدَاهَمَةِ العدو الصليبي المتربص لمعاقل المسلمين ». -

ولم يفت ابن جُبير أن يُشَاهِدَ بعض الآثار المشهورة لفراعنة مصر:

Land the line of the

with a first of the state of the state of

and the state of t

<sup>(</sup>۲) من ۸ و ۹

الأَهْرام ، وأبي الهول الذي سهاه « أبا الأَهوال » فلقد وصف لنا أبا الأَهوال هذا بأنه على مقربة من الأَهرام بمقدار غَلوة (مدى رمية السهم) ووصفه بأنَّهُ (صورة غريبة من حجر قد قامت كالصومعة على صفة آدى هائل المنظر ، وجهه إلى الأَهرام ، وظهره إلى القبلة مهبط النيل تعرف بأبي الأَهوال )(٢)

ووصف ابن جبير آثار الخراب الذي أحدثه الحريق الذي وقع في زمن الفتنة عند انتساخ دولة العُبَيْدِيِّينَ سنة ٥٦٤ ه أَى قبل قدوم ابن جبير إلى مصر بخمسة عشر عاماً.

## مناقب صلاح الدين

وعدد لنا مناقب صلاح الدين الممثلة أولًا في إلغائه المكس على الحجاج . وكان هَذَا المَكْسُ قد وضعته دولة العُبَيْدِيين التي كانت تحكم مصر قبله . ومقداره على كل حاج يدخل عصر خمسة عشر ديناراً مُؤمنية وتساوى سبعة دنانير ونصف دينارٍ من الدنانير المصرية . وكان

<sup>(</sup>٣) قوله : « تعرف بأي الأهوال » ربما يفهم منه أن هذا هو اسمه في عصره ثم عدل إلى ألم المحل اختصاراً . وهذا هو الاسم الذي يعرف به في عصرنا الحاضر . وقد ورد هذا الاسم في الطبعة المصرية التي حققها حسين نصار ، هكذا : « تعرف بأي الهول » ص ٢٤ . وهو شيء انفردت به هذه الطبعة المنقولة – كما يقول محققها – عن طبعة أوربا . أما طبعة دار السعادة بحصر حـ ١٣٢٦ هـ ١٩٠٨ م فتسميه (أبا الأهوال) ص ٣٣ وكذلك الطبعة التي نشرتها مكتبة نمان الأعظمي ببغداد . وطبعة دار صادر مثلهما ، وبذلك قال الدكتور محمد مصطفى زيادة أيضاً في محاضرته المنشورة في ص ٩ مها .

هذا وقد انتقد الدكتور حسين نصار الوصف الذي كتبه أبن جبير هنا لأبى الأهوال فيما يتعلق بأن وجهه إلى الأهرام وظهره إلى القبلة . فقال ما نصه (كذا في الأصل وليس كذلك) . ونضيف إلى ذلك أن شكل أبى الهول هو صورة وجه آدمى على جسم حيوان غير آدمى جائم على بطنه وله قوائم أربع حيوانية ، مثنية تحته .

الحاج إِذَا عَجَزَ عَنْ دفع هذا المكس يُعَذَّبُ في مبناءِ عَيْدَابَ ، وينالُه العَدَّابُ مضاعفاً في ثغر جُدَّة . وقد قام السلطان بالتعويض عن هذا المكس بما يقوم مقامة من أطعمة وغيرها . وتكفل بترحيل ذلك إلى الحجاز . وربما كان لهذه المكرمة الصلاحية علاقة ما ، بما يعرف بجراية الحَبِّ التي أَدْرَكْنَاها ترد بحراً من مصر سنوياً لأهل الحرمين الشريفين حتى أوائل العهد السعودي الحاضر .

الفصل الحادى عشر ألى فوص مع ابن برمن مصر إلى فوص

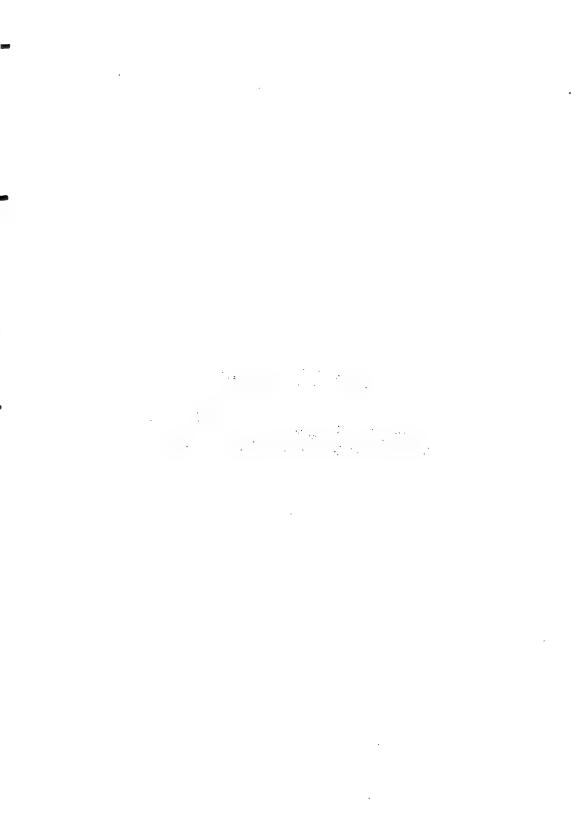

ركب ابن جبير متن نهر النيل صوب الجنوب قاصداً مدينة قوص. وفي طريقه إليها مَرَّ عَلى مدائن ومن هذه المدائن منية ابن الخصيب ومنفلوط وأسوط وأبو تيج وإخميم ، ذات الهيكل العظيم المعروف عندهم باسم ( البربا ) وجمعها البراني ، وقِنا وقفط .

## عودة أن جبر إلى مراكز تفتيش الحجاج

عاد لابن جبير تأثره الشديد من جراء ما شاهده من تشديد التفتيش للحجاج بغية استيفاء الرسم المضروب على رأس كل فرد منهم .. لقد فتشوا مرة أخرى في طول الطريق: في إخميم، وقوص، ومنية ابن الخصيب، وأدخل المفتشون أيديهم إلى أوساط التجار، بحثاً منهم عما تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو دنانير، تَعَلَّلاً برسم الزكاة دون مراعاة لمحلها أو ما يُدْرِكُ النصاب منها . وكان المفتشون يحضرون كتاب الله العزيز ليحلف الحجاج عليه .

وقد جزم ابن جبير ( بعد استفساره ) بأن ما يعانيه الحجاج من مشقة هذا التفتيش هو ( أمر يقع القطع على أنَّ صلاح الدِّين لا يعرفه ولو عرفه لَأَمَرَ بقطعه كما أمَرَ بِقَطْع ِ أَعْظَمَ منه ) . .

ونحن مع ابن جبير في استنكاره لهذا المكس وأخذه بهذه الصورة المزعجة باسم الزكاة ، ولكن الأمر أكبر من ذلك حسب ما شرحناه سابقاً في هذا الشأن فلا نحتاج إلى إعادته هنا مرة ثانية .

استمر ابن جبير في مسيرته نحو قوص ، فَمَرَّ على قُرَّى عديدة : أَسْكَرَ ، وأَنْصِنَا، ومنشاة السودان ، والْبُليْنَة الكثيرة النخيل، ودَشْنَة ،

<sup>(</sup>١) البربا كلمة مصرية قديمة معناها : المقبرة وتجمع على برابي .

ومدينة دندرة المشهورة بعليب الرَّطب، وبها أحد البراني ( أَى الهياكل العظيمة ) وبعد أَن مر بمدينة قنا، وهي المدينة البيضاء، ومدينة قفط، وصل إلى مدينة قوص في يوم ٢٤ من المحرم ٥٧٩ ه الموافق ١٩ مايو ١١٨٣ م، وقد أقام بها ثمانية عشر يوماً ، ووصفها وصفاً بليغاً: فهي حفيلة الأسواق أي (مزدجمتها) متسعة المرافق كثيرة الْخَلْقِ.

وفى قُوصَ نزل ابن جبير وصحبه من حجاج المغاربة والأُندلس بِفُنْدُقِ « ابن العجمى » بِرَبضِ المنية وكان نزوهُم فيه على بابه . .

# الفصل الثاني عشر مع ابر حبر من قوص الى جدة

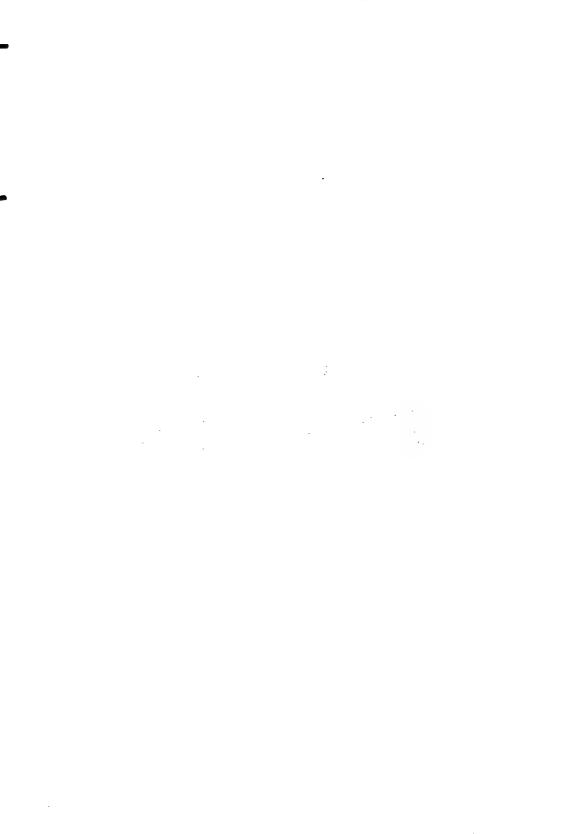

تُكَرَّثُ مرات ركب ابن جُبير البحر في رجلته الأُولى ، وَفَي كُلُ مُوهَ ، يُلاقى من أَهوال البحر وعواصفه المثيرة لأَمواجه ما يزعجه أَشد الإُوهاج . وكان لاقى أَهوال البحر في رحلته من بلدة عيذاب إلى جُدَّة أَيضاً . .

أَمَا سَفَرِهِ مِنَ قُوضَ إِلَى عَيِدَابِ فَقَدَ كَانَ بَرًّا عَلَى ظَهُورِ الإبل ، وقد وصف لنا الشقاديف التي توضع على الإبل، يمتطيها المسافرون، فَتَمَال: ( وهي أَشباه الْمَحَامِل ، وأحسنُ أَنواعها البانية ، لأَنها كالأَشاكيز <sup>(١)</sup> السفرية ، مجلدة ، متسعة ، يوصل منها الاثنان ــ أي الشطران المنفصلان ــ بالحبال الوثيقة ، وتوضع على البعير ، ولها أَذْرع قَدْ حَفَّتْ بِأَرْكَانُهَا ، يكون عليها مِظَلَّةٌ فيكون الراكب فيها مع عديله في كِنٍّ \_ أَي ستر\_من لَفْحِ الهاجرة . ويقعد مستريحاً في وطائه ومتكئاً ، ويتناول ما يحتاج إليه من زاد وسواه ، ويطالع مني شاء المطالعة في مُصْحَفِ أَو كتاب . ومن شاء ممن يستجيز اللَّعِبَ بالشطرنج أن يلاعب عديله تَفَكُّها وإجماماً للنفس ، لاعبه ، وقد اختم وصف الشقاديف التي تمتَّطَي في الصحراء إِلَى عيذاب ، بقوله : ( وبالجملة فإنها مريحة من نَصَبِ السفر) . وهذا أَلْذِي قاله هو حق وواقع؛ فقد ركبنا الشقاديف على الجمال ما بين المدينة ومكة ، وكانت مريحة جِدًّا بالنسبة لمن يركبون الْجمَالَ بدونها. ويذكر ابن جبير أن ( أكثر المسافرين يركبون الإِبل على أحمالها فيكِابِدُونِ مشقةَ سَمُومِ الْحَرِّ غَمَّا ومشقة .

### طريقان إلى عيذاب

لِعَيْدَابَ طريقان : طريقُ الْعَبْدَيْنِ ، وهي الطريق التي سلكها ابن جبير إلى عيذاب ، وهي أقرب مسافة من الطرق الأُخرى التي هي دون

<sup>. (</sup>١) الأشاكين جمع أشكر: شي « كالأديم الأبيض توثق به السروج .

قِنا القرية التي هي على شاطيءِ النيل، ويجتمع الطريقان بقرب على الفريقان بقرب على معطات سَرَدَهَا في رحلته إلى عيذاب.

وكانت طريق قوص - عيذاب ، في عصر ابن جبير دولية مكتظة بالقوافل التجارية ، واردة وصادرة . وقد حاول ابن جبير إحصاءها ذات مرة فلم يفلح في ذلك والقوافل التي تصدر من عيذاب إلى قوص محملة بسلم الهند الواصلة إلى اليمن والمجلوبة من اليمن إلى عيذاب ، وأكثرها أحمال الفلفل - الأسود - ولقد خيل إلى ابن جبير - لكثرته - أنه يوازى التراب قيمة . هذا وقد دخل ابن جبير عيذاب في عشي يوم السبت الثاني من شهر ربيع الأول ٥٧٩ ه - ١١٨٤ م .

## ابن جبير يصف مدينة عيذاب بي مراك

يصف ابن جبير مدينة عيداب بأنها مدينة على ساحل بحر جُدَّة ، غير مسورة ، وأكثر بيونها الأخصاص ، ( فهى مثل جُدَّة فى ذلك الزمان ) وفيها بنا مستحدث بالْحِصّ وهى من أحفل مراسى الدنيا ، لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتُقلِعُ منها ، هذا إلى مواكب الحجاج الذاهبين إلى الحج والآيبين منه ، وهى في صحراة لا نبات فيها ، وكل ما فيها مجلوب ، وهى بِسَبِ الحجاج تحت مرفق كبير ، وكانت بها وظائف لاستيفاء المكوس التى رفعها صلاح الدين عن الحجاج ، وكان أهلها يجتمع لهم مال كثير من نقلهم الحجاج إلى جُدَّة ذهاباً وإياباً ، وقال : ( وما من أهلها ذوى اليسار إلا من له الجَلْبَةُ والْجَلْبَتَان (٢) فهى تعود عليهم برزق واسع ) .

 <sup>(</sup>γ) هذه الصيغة – الجلبة – ومشتقاتها خاصة بأهل تلك الناحية، وقد ذكرها ابن جبير استخداماً منه الهجتهم العامية ، ولغموضها بالنسبة لأذهان القرآء المعاصرين عقدنا لها ولصيغة « البجاة » الذين هم أهل عيذاب فصلا خاصاً هو الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب لشرح مفهوميهما وصيغتيهما.

ولضعف ميناء عيداب يومئد لم يَكُنْ بها فنادق ولذلك نزل ابن جبير وصَحْبُهُ في دار ( مُونح الحَبشيّ ) أُحد قواد عيداب الأثرياء مالكي الدُّور والرباع والْجِلَابِ

وفى يحر عيذاب مغاص للؤلؤ يستخرج منه أهلها اللؤلؤ ووصف هذا المغاص أنه قريب القعر ليس ببعيد . والعيذابيّون – كما شاهدهم ابن جبير – قوم منحطون في سُلَّم الحضارة ، وبلدهم بائس (خلو من الرَّطْبِ واليابس ، وقد ألفُوا بها عيش البهائم ، وهم أقرب إلى الوحش منهم إلى الإنس ) . . هكذا يُقوم لنا ابن جبير حياة هؤلاء القوم الرُّحَّل البدائيين . وهو وصف لانرتاب في أنه قد لحقه إصلاح وتعديل في القرون التالية كما أشار إليه بعض المؤرخين المحدثين ما أوردناه في مكان آخر من هذا الكتاف ...

# يخوض مخاطر بحر عيذاب ويصل سالماً إلى مرسى أبحر

كانت عَيْدًابُ ميناءًا بدائيًا، ومراكبها كذلك، وبحرها ما بينها وبين جُدة كثير الاضطراب والهيجان، فلا غرو أن يلاقى راكبوه المخاطر، وقد منح ابن جبير هذا البحر المائج المصطرب \_ لَقَبَ (آفة الحجاج) كما ساه ( بحر فرعون) مرة أخرى، فقلما يسلم أحد منهم، ذلك أن الرياح الهُوجَ العنيفة، تُلقيهم على الأكثر في مراس بصحارى تبعد عنها مما يلى الجنوب، فينزل إليهم البُجاة (٢)، فَيُكُرُونَ منهم الجمال، ويسلكون بهم غير طريق الماء فريما مات أكثرهم عطشاً.

وقد عاني إبن جبير معاناة شديدة من هذا البحر الذي امتطى فيه

<sup>(</sup>٣) كما لنا كلمة حول ( الجلبة والجلاب ) فكذلك لنا كلمة حول البجاة أو البجة في الفصل الثالث عشر أيضاً على ما أشرنا إليه أفغاً .

"الْجَلْبَةَ الْعَيْدَابِيَّة الهشة إلى جُدَّة ، فقد ساروا بالبحر يومين وكانت الريح فاترة الْمَهَبُ ، وفي عِشَاءِ اليوم الثالث استبشروا برؤية الطير من برّ الحجاز ، ولَمَع برق من جهة البر الحجازي من جهة المشرق ، ثم نشأ نَوْء أظلم له الأفق إلى أن كما الآفاق كلها ، فهبت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه ، راجعاً وراءها ثم اشتدت الرياح واشتا الظلام وعمّا الآفاق فلم يدروا الجهة المقصودة منها إلى أن ظهر بعض النجوم ، وأقاموا ليلتهم تلك في هول مُؤذِنِ باليأس ، وأراهم بحر فرعون بعض عفض أهواله الموصوفة ، إلى أن أتاهم الفرج مع الصباح ، فهدأت الريح وأقشع الغيم ، وأصبحت الساء ، ولاح لهم بر الحجاز ، على بُعْلِ ، أبصروا منه بعض جباله الواقعة شرق جُدَّة )، وساروا حتى أرسوا بجزيرة منهيرة تسمى (عائقة السفن ) وباتوا بما ليلة الجمعة ٢٩ ربيع الأول سنة ٧٩ه هـ ١١٨٣ م وركد الهواء .

وفى يوم السبت ٣٠ منه تنفست الربح بعض تنفس، فساروا سَيْراً رُويَّداً، وسكن البحر حتى يخيل لناظره أنه صَحْنُ زجاج أزرق، ثم وصلوا إلى مُرْسَى أبحر عشبة يوم الأحد، الثانى من شهر ربيع الآخر ٩٧٥ هـ، ومرسى أبحر هذا على بَعْض يوم من جدَّة بسير السفن الشراعية إذا لم يعاكسها الربح، وعلى نحو ثلث ساعة أو أقل بسير الزوارق التى تسير بالنفط.

وقد أُعْجِبَ ابنُ جبيرٌ بِمُرْسَى أَبَحر كُلُّ الْإِعْجَابُ ، وَقَالَ فَيهُ : ( وَهُو مِن أَعْجِبِ المراسَى وضعاً ، وذلك أَن خليجاً مِن البحر يدخل إلى

<sup>(</sup>٤) لعلها جبال الرغامة الموالية لجدة من شرقها وهي إلى يجترقها الطريق اللاحب المسفيلت من جدة إلى مكة .

البر، والبرُّ يُطيف به من كلتا حَافَتَيْهِ، فَتُرْسِى الْجِلَابُ منه فى قرارة مُكِنَّةٍ هادئة )(()



( مرسى أبحر القديم . ولا يزال على وضعه القديم . وترى الأوتاد الحديدية على جانبيه المواليين البحر، وكانت السفن الشراعية تربط بها ، وهذا المرسى قد استكشفه المؤلف بعد بحوث متوالية )

وليس هذا المرسى ضخماً ولا واسعاً كالمراسى الحديثة ، لأنّ هذه المراسى الحديثة إنما وضعت لرسو السفن البُخاريَّة الضخمة ، وأما ذلك المُرْسَى فقد كان للسفن الشراعية الضئيلة الأحجام بالنسبة للسفن البخارية الحديثة . ومن مزايا هذا المرسى ما وصفه به ابن جبير من أنه هادى لا أمواج فيه ولا رياح تزعج النُّزَّالَ . وتبعاً لوصف مُرْسَى أيحر هذا نرى الرحالة ابن جبير يصف لنا خليج أبحر في قوله السابق فرُحُرُه .

## مقارنة بين وصفين

مَرٌّ بَنَا آنْفَأُ وصُفُ ابن جِبير لِمُرْشَى أَبحر وخليجه وهو وصف

<sup>(</sup>ه) رحلة ابن جبير ص ١ ه طبعة دار صادر ببيروت .

هذا ، ولكاتب هذه السطور كتاب مستقل خاص بأيحر ماضياً وحاضِراً ومستقبلاً ، سماه : ( مستقبل أبحر ) فلمن أراد مزيداً من المعلوماتُ عنه – أن ير اجع ذلك الكتاب عند طبعه ونشر ه إن شاه الله ، وقد زين بالصور والحرائط والمخططات .

يتسم بالإيجاز والجمال . . وبعد أن حجّ ابن جبير بستة عشرة ومائة عام حجّ الرحالة القاسم بن يوسف التُّجيبي السُّبتي ، وكتَّب عن رَّحلتُه في كتابه الذي سماه « مستفاد الرحلة والاختراب » فنرى القاسم في هذا الكتاب يقتبس من كلام ابن جبير في رحلته وينقل عنها، يقولُ في وصف دخوله بمركب بحرى من عيْداب إلى مرسى أَبْحُر ما نصه : ( ولم يزل الحال على ذلك ) أي لم يزل هبوب الربح الطيبة على سفينتهم المتجهة نحو جدة من عيذاب مستمراً ، مع سكون البحر – إلى أن وعلنا مرسى من مراسى الحجاز الشريف يعرف بـأبـحر ، ولله الحمد والشكري وذلك في يوم الجمعة السابع بشهر رمضان المعظم من سنة ست المذكورة (أي سنة ٦٩٦ ه). فيبدو من حديث القاسم هذا ، أن مرسى أبحر ظل قائماً بمهمته بعد أن حج ابن جبير بماثة عام ونيف. ويضيف القَّاسِم إلى مَا ذَكُر آنْفًا قَوْلُهُ، وهو مَحل الشاهد: ﴿ وَهَذَا الْمُرْسَى مِنْ أَحْسَنَ المُراسي وضعاً ، شبه خليج من البحر يدخل في البر ، والبر مطيف بما فيه ، ويُكِنُّ مَن جميع الأرواح ، وباستقرارنا فيه عادت لأجسامنا الأرواح ، وْأَمِنَّا فِي مَرَكَبِنَا مِن اختلال الدُّسُرِ وَالأَلُواحِ ﴾ .

فهذا الكلام من القاسم التُّجبيي هو في واقع أمره مُجَرَّدُ شرح وتحليل وتوسعة لكلام ابن جبير في وصفه لمرسى أبحر وخليج أبحر ، وقد التزم فيه جانب السَّجع بخلاف ابن جبير ، فإن حديثه عن أبحر حديث مرسل لا سجع فيه .

هذا وقد استغرقت رحلة أبن جبير البحرية من ميناء عيداب إلى ميناء جُدة ، تسعة أيام فقد أقلع من عيداب في ٢٥ من ربيع الأول ٧٥ هـ ودخل ميناء جُدّة في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة ٧٩ هـ. وجملة ذلك ٩ أيام باعتبار أن شهر ربيع الأول كان ناقصاً . .

وأَمَا القاسم بن يوسف فقد استغرقت رحلته من ميناءِ عَيْذَاب إِلَى ميناءِ جُدة ٢٤ يوماً .

#### ملاحظات وتعليقات

سَمَّى ابن جبير الجزيرة الصغيرة الكالحة المشؤومة باسم: (عائقة السفن). وبعد ذلك بقرن ونيف نرى أن هذا الاسم تغير إلى اسم (المربوطة). وربما كان ذلك على قاعدة أن أساء الأماكن قد تتغير بتغير الظروف والسكان والعابرين إليها.

وقد انفرد ابن جبير بوصف الصعوبات التى تعانيها الْجِلَابُ عند دخولها ميناء جُدة لامتلاء هذا الميناء بالجبال البحرية المعروفة باسم الشعاب (جمع شِعْبِ بكسر الشين) كما أنه أثنى ثناءًا عاطراً على مهارة ربابنة السفن الشراعية وسهاهم (النَّواتية) وسَمَّى رئيسهم باسم (الرائس) وقد صمت ابن يوسف عن ذكر هذا كله فى رحلته البحرية من عيْذاب إلى جُدَّة.

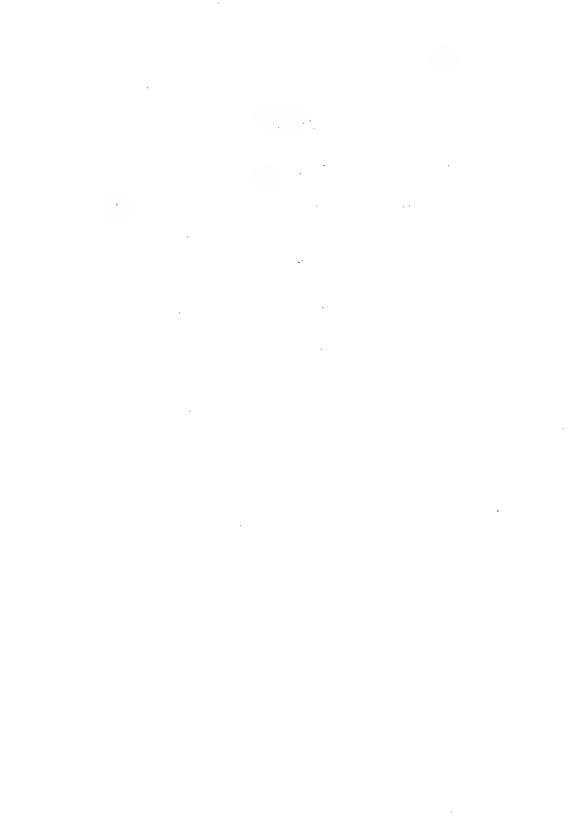

الفضل النالث عشر البَحَلَبُهُ والْجِلاب .. والبُحَاة أو البُحِتَة في رَحلات ابن جبير، وابن يوسف، وابن بطوطهٔ

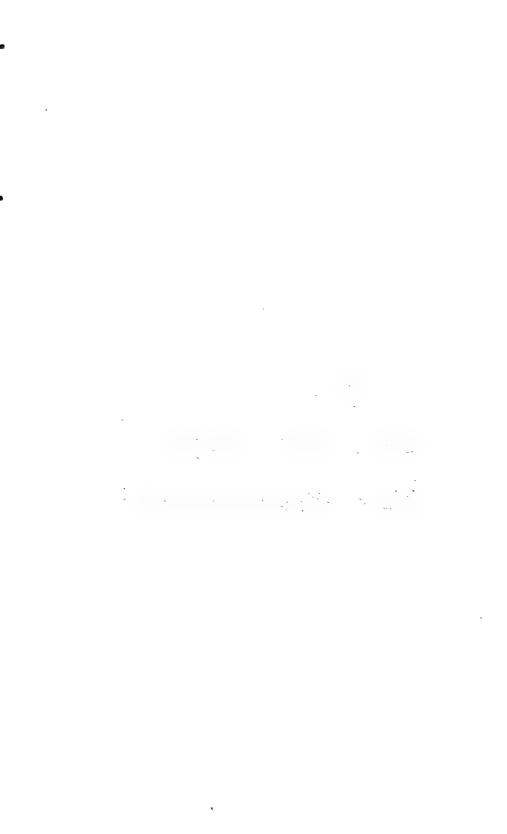

## الجلبة والجلاب فى رحلة ابن جبير

وردت هذه الصيغة ومشتقاتها فى رحلة ابن جبير ، فآثرنا إلقاء الضوء على حقيقة معناها الغامض على قراء العصر الحاضر فنقول : فى « لسان العرب » لابن منظور : «الْجَلْبُ : سوق الشيء من موضع إلى آخر ، والجلوبة ما يجلب للبيع نحو الناب والفحل والقلوص . والجليبة والجلوبة ماجلب » إلى آخره (مادة جلب) .

وقد ذكر ابن جبير (الجلبة والجلاب) في أحد عشر موضعاً متقارباً من كتاب رحلته . وكان أول ذكره لهما في الفصل الذي عقده عن ميناءِ عَيْدَابَ الذي سَمَّى البحر الذي يَقَعُ عليه الميناءُ المذكور باسمين هما : (آفة الحجاج) و (البحر الفرعونيّ). وبديعٌ «تسميته لهذا البحر باسم (آفة الحجاج) فإنَّ هذا الاسم ذو نكهة أدبية عبقة . أما اسم (بحر فرعون) أو (البحر الفرعونيّ) فله وجه صحيح، قهو من باب المجاز المرسل، إذ سُمِّى فيه الكل باسم الجزء، في الجانب الغربيّ من هذا البحر أغرق الله فرعون .

فأُولًا \_ يقول ابن جبير عن أهل عَيْذَاب : ( ولهم أيضاً من المرافق من الحاج إكراءُ الْجِلَابِ منه ) وفسر لنا الجلاب بأنها : ( المراكب ).

وثانياً: ذكر صيغتى الْجَلْبَة والجَلبتين ، و ( الجلبتان مُثَنَّى جَلْبَةٍ ) ذَكَرَهُمَا فى قوله : ( وما من أهلها ذوى اليسار إلا من له الجَلْبَة والجَلْبَتَان)

وثالثاً: يقول: (وكان نزولنا فيها بدار تنسب لمونح، أحدقوادها الحبشيين الذين تأثلوا بها الديار والرباع والجلاب).

ورابعاً: ثم قال : ( والجِلاب التي يُصَرِّفُونَها في هذا البحر الفرعونيّ

مُلَفَّقَةُ الإِنْشَاءِ لا يستعمل فيها مسار ألبتة ، إنما هي مخيطة بأمراس \_ \_ أَيْ حيال \_ من الْقِنْبَارِ (١) ، وهو قشر جَوْزِ النارجيل .

وخامساً: قالَ : ( وعُودُ هذه الجلاب مجلوب من الهند واليمن وكذلك القنبار المذكور) وقال : ( ومن أعجب أمر هذه الجلابأن شُرُعَها منسوجة من خُوص شجرِ الْمُقْلِ ـ أَى الدَّوْم .

وسادساً: يقول: (ولأَهل عَيْذَاب في الحجاج أَحكام الطواغيت، وذلك أَنهُم يشحنون بهم الجلاب حتى يجلس بعضهم على بعض، وتعودُ بهم كأَنها أَقفاص الدَّجاج المملوءة.

وسابعاً: يقولُ أيضاً: ( وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين لربيع الأول المذكور ، وهو الثامن عشر من يوليو ، ركبنا الْجَلْبَةَ للعبور إلى جُدَّة).

وثامناً: قال أيضاً: (وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنَّواتِيَّةِ – أَى البحَّارة – من التصرف بالجلبة أثناءها أَمراً ضَخِماً: يُدْخِلُونَها على مضايق، ويُصَرِّفُونَهَا خلالها تصريف الفارس لِلْجَوَادِ الرطبِ العنان السلس القياد).

وتاسعاً: قالَ أيضاً: (وربما سَنَحَتِ الجلبة بأَسْفلها على شِعْبٍ من تلك الشعاب أَثناء تخللها فنسمع لها هداً يؤذن باليأس).

وعاشراً: قالَ أَيضاً عن الأَمير عَبَان بن على صاحب عدن الذي خرج فَارًا أَمام سيف الإِسْلام المتوجه إلى اليمن: ( وركب في جِلابٍ

<sup>(</sup>١) القنبار كقنطار : الحبل من ليف جوز الهند ( تاج العروس ) مادة قنبر ، ويعرف في المدينة المنورة باسم القنبار – بضم القاف .

كثيرة مشحونة بأحوالٍ ـ أَى ثَرَوَاتٍ ـ عظيمةِ ، وأموال لا تُحصى كثيرة ) .

والحادى عشر : قال فى حديثه عن ثراء صاحب عدن : ( وعند خروجه من البحر بموضع يُعْرَفُ بالصَّرِّ ، لحقت جَلْبَهُ حَرَارِيقُ – جمع حَرَّاقةٍ – سيفِ الإِسْلام فأَخذت جميع ما فيها من الأَثقال ) .

ويلاحظ أن ابن جبير في النص السابق جمع (جَلْبة) على «جُلْبٍ» بضم الجيم وسكون اللام . والجلبتان تثنية جَلْبة ، والجِلاب: جمعها ، والجلبة في لهجة الْعَيْدَابِيِّينَ التي نقلها عنهم ابن جبير ، وإن لم يذكر ذلك ، هي السفينة الشراعية . والْجَلْبَةُ في الله ، عربية الأصل ، من صيغة ( جَلَبَ ) فهي تجلب البضائع والرُّكَّابِ من ميناءِ إلى ميناءِ ، على أننا لم نلحظ استعمالها بمعى السفينة خاصة إلا فما أورده ابن جبير في حديثه عن سفن البحر الأحمر التي تسير فيا بَيْن عَيْداب وجُدَّة وابن جبير نفسه حينًا ركب البحر الأبيض المتوسط من عَكَّة إِلَى غَرْنَاطَةَ لم يعرج على صيغة الجلبة هذه ، وإنما سَمَّى السفن التي تمخر عبابه باسم ( المراكب ) ولم ترد صيغة الجلبة ولا مشتقاتها في رحلة القاسم بن يوسف: ( مستفاد الرحلة والاغتراب ) في الجزء المطبوع سنة ١٣٩٥ هـ ولم يذكر سوى ( المركب والسنبوق ) ، كما أن ابن بطوطة لم يذكر صيغة الجلبة ولا مشتقاتها مطلقاً . هذا وليست الجلبة وحدها هي التي التقطتها ذاكرة ابن جبير ممن مَرَّ ببلادهم ، فنحن نراه يصنع ذلك في غير هذه الصيغة ... مثل صنيعه في ( الفندق) و ( الخان ) على ما فصلناه ٰفي مكان آخر من هذا الكتاب ، ومثل صنيعه في صيغة ( الخاتون) بمعنى ( السيدة أو الأميرة ) وكان قد التقطها وضمنها رحلته حينها كان يتحدث فيها في سيره من مكة إلى المدينة ثم في رحلته من بغداد إلى الموصل مع بعض الخواتين وقد ضمَّها إلى سفر رحلته أيضاً وشرحها فيه (٢).

### البجاة لا البجة في رحلة ان جبير

يعرفنا ابن جبير بالبجاة سكان عيذاب فيقول: (إنهم نوع من السودان، ومنهم ساكنون في الجبال ولهم في الحجاج أحكام الطواغيت بشحنهم إياهم في جِلَابِهم: (مراكبهم البحرية). ولهم سلطان مِنْ أَنفُسِهم يسكن معهم في الجبال المتصلة بها. وربما وصل في بعض الأحيان واجتمع بالوالي الذي فيها من الْغُزّ، إظهاراً للطاعة. ومُسْتَنَابه مع الوالي في ألبلد. وهم على ما يقول ابن جبير أضلُّ من الأنعام سبيلًا، وأقل عقولًا، لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها إظهاراً للإسلام، ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم مالا يُرْضِي ولا يَحِلُّ، ورجالهم ونساؤهم يتصرفون عُراةً إلا خِرَقاً يسترون بها عوراتهم، وأكثرهم ونساؤهم يتصرفون عُراةً إلا خِرَقاً يسترون بها عوراتهم، وأكثرهم لا يُشترونَ) (٣)

ويتجاوز ابن جبير ذلك إلى وصف بلدهم الذي كل شيء فيه مجلوب حتى المائه، والعطش فيه أَشْهَى إلى النفس منه، وهواؤها يذيب الأَجسام، وماؤها يَشْغُلُ المعدة عن إشتهاء الطعام، ويصل كره ابن جبير لمدينتهم

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٧١ من الرحلة تحقيق حسين نصار .

<sup>(</sup>٣) رحلة أبن جبير الصفحة ٤٨ و ٩٩ طبع دار صادر . ودار بيروت - ببيروت . ومستنايه : يربما يكون المراد منها أن محل إقامة هذا السلطان الرسمي هو عيذاب ، و بما يكون معناها: محل نيابته في الحكم مع الوالى عن سلطان مصر مع الوالى في البلد : عيذاب . قال بالرأى الثانى اتفاقاً مع المعنى على طبعة دار صادر من هذا الكتاب ص ٨٨ . وما ذكره ابن جبير وكرره من أن والى عيذاب هو من الغز هو من عجائبه أو أوهامه فإن صلاح الدين وبي عمومته وجيشه ليسوا من الغز ولا تربطهم بهم أية رابطة نسب كما أو تصحفاه في مكان آخر من هذا الكتاب بتفصيل كاف إن شاء الله :

إلى حد أن يلعنها . هذا ولم يرد فى رحلة ابن جبير صيغة ( الْبُجَّة ) مطلقاً .

# البجة لا البجاة فى رحلة ابن يوسف التجيبي

تعریف ابن یوسف فی رحلته للبجاة (ویسمیهم باسم: الْبُجَّة) \_ أشمل وأدق من تعریف ابن جبیر، ویبدو لنا أن ابن یوسف لتأخو زمنه عن ابن جبیر أخذ بعض بصات تاریخ البجة من رحلة ابن جبیر، فبمثل قول ابن جبیر عنهم: إنهم قوم من السودان، یسکنون فی الجبال والصحاری المجاورة لمدینة عَیْذَاب، وبعیذاب نفسها \_ قال ابن یوسف فی رحلته أیضاً..

وقد اتفق الرحالتان (على بُعْدِ المسافة الزمنية بينهما) على أن لهؤلاءِ البُجَّة كانت السلطة ولكنها غير مطلقة لهم فى زمن ابن جبير المعاصر لصلاح الدين ، وأما فى زمن ابن يوسف فى القرنين السابع والثامن الهجريين فقد استفحل أمرهم حتى كادوا يستأثرون بالسلطة عن الوالى القادم إلى بلدهم من مصر ، من قِبَلِ خُلفاء صلاح الدين يوسف بن أيوب . وقد وهنت عُرا حكم الولاة على عَيْذاب ، وفترت عزائمهم فَتَنَمَّر الْبُجَاةُ عليهم ، وسعوا بكل قواهم لانتزاع صولجان الحكم من أيديهم ، وقد نجحوا آخر الأمر فى تحقيق مطلبهم أو كادوا .

يقول ابن يوسف التَّجيبي في ذلك في الفصل الذي عقده عن مدينة عَيْدَابَ : (هذه الْبُلَيْدَةُ على ضفة بحر القلزم ، وليست بالكبيرة القطر ، ولا بالآهلة العامرة بالْخَلْق ، وأهلها قوم من البُجَّة سود ، والبجّة من ولد حام بن نوح عليه السلام – فيا يقال ).

وقيل: من ولد كوش بن كنعان بن حام ، نزلوا بين بحر القلزم والنيل وتشعَّبُوا هناك شعوباً ، ومَلَّكُوا ملوكاً ، وقيل : بل هم من الحبشة : وقيل هم قوم من فزارة نفاهم أبوبكر الصديق رضى الله عنه ، ونزلوا عَيْدَابَ . وقيل غير ذلك ، والله أعلم بحقيقة ذلك ، وتحدث ابن يوسف عن مساكنها فقال كما قال ابن جبير: ( إِن أَكثر بيوتها أَخْصَاصٌ ، وفيها آدُرٌ ـ أَى دُور قليلة ـ يسيرة مجصصة ابتناها التجار الْمَدْعُوُّونَ بِالأَكارِم ، ويقول ابن يوسف أيضاً كما قال ابن جبير عن جَدْبِ عَيْدَابِ: ( وليس يوجد جذه البليدة شيءٌ تنبته الأرض منها ، ولا يوجد ذلك مما حولها ألبتة غير مجرف حول البئر المعروف بالجنيب) (١٠). وكما قال ابن جبير إن ( عَيْذَاب هي صحراءُ لا نبات فيها ) كذلك قال ابن يوسف: ( وكل شئ فيها مجلوب إليها حتى الماءُ ) وكرر ابن يوسف أَقُوالَ ابن جبير عن سوء الماء فيها وضرره بالصحة . وكما وصف ابن جبير طقسها بالالتهاب فإن ابن يوسف أطنب في هذا الوصف حيث قال: ( وهي من أشد البلاد التي رأيناها حَرًّا ، لا يكاد الإنسان أن يتنفس فيها إِلا ويخيل إِلَيْهِ أَن أَحداً قد أَمسك بِأَنفه ، وكأَنَّ النَّار، نعوذ بالله منها، تلفح وجه الإنسان فيها ) . ( ومن العجب أن ماء بحرها حارًّ أيضاً، يُخيل إليك أنه سُخِّنَ بالنَّار ، حتى صار كأَشد ما يوجد في الحمامات) إلى أن قال : ( وهي مع ذلك في وسط الصحراء لا تتصل بها عمارة من جهة من الجهات . وإنما سُكِنَتْ من أَجل مُرساها الجيك الذي يُكِنَّ من الرياح وهو مُرْسَى كثير الحط والإِقلاع يقصده أرباب السفن

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكرها ابن يوسف فى رحلته (بئر الجنيب) بالجيم وقال : هى بموضع مرآى العين من عيذاب إلى جهة قوص وماؤها غزير جار ص ٢٠٤ من (مستفاد الرحلة والاغتراب) وسماها ابن جبير فى رحلته : (ماء الحبيب) ـ بالخاء – ووصفها وصف التجيبي لبئر الجنيب تقريباً . راجع الصفحة ٤٥ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر -- دار بيروت فى بيروت .

من عدن وغيرها بالبضائع الهندية (٥) . وهكذا يعطينا ابن يوسف فائدة جديدة تتمثل فى أن ارتباط المواصلاتِ بِعَيْدَابَ يعود إلى طبيعة مينائها الذي يستر المسافرين إذا هم دخلوه ، من الرياح . وهذا ما لم يشر إليه ابن جبير فى رحلته ، وكم ترك الأول للآخر . وإذن فميناءُ عَيْدَاب فى هذا الشأن يضارع مُرْسَى أَبْحُر قرب جُدَّة . .

وكما وصم ابن جبير سكان عَيْذَاب من البُجاة بالهمجية والْعُرْي، فكذلك وَصَمَهُمُ ابن يوسف وزاد أن شعور نسائهم بادية، وتُدِيَّهُنَّ كذلك، ولا يُعاقِبون على الزنا ولا يُعارون عليه (٢). وإذا كان ابن جبير يقدم وصفاً مجملًا عن والى عيذاب الغزى كما ينسبه ، وعن سلطان البُجاة في عَيْذَاب فابن يوسف يفصل لنا ما أجمله ابن جبير ويقول : ( وبهذه البُنكية عامل من قبل السلطان الأَجل ملك الديار المصرية والشامية ، وآخر من قبل ملك البُجَّة الساكن في جزيرة سواكن من جزر بحر القلزم المذكورة، يقتسمان جبايتها نصفين (٧).

ولم يذكر لنا ابن جبير أن تفتيشاً يجرى على الحجاج فى ميناء عيذاب وذلك بسبب أن صلاح الدين كان قد رفع الوظائف المكوسية التى كانت قبل اليوم (١) . أما القاسم بن يوسف فقد ذكر أنه (جرى فيه عليهم تفتيش شنيع ويُبْحَثُ عن رحالهم وأزوادهم وأمتعتهم ويؤخذ منهم ضرائب بحسب أحوالهم ) . ويعطف على ذلك أن الله تعالى رفع ذلك مكتوب وصل فى قافلتهم مِنْ قِبَلِ الملك الأَجَلِّ حسام الدنيا والدين

<sup>(</sup>٥) مستفاد الرحلة والاغتراب ، الصفحة ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٦) مستفاد الرحلة والاغتراب ، الصفحة ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق بنفس الصفحة ٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) ص ٤٥ من رحلة ابن جبير ط دار صادر – دار بيروت .

أَى الفتح المنصورى قرى على منبر جامعها الأعظم بأن لا يتعرض أحد من عُمَّاله ولا من نُوَّابِه لأَحد من الحجاج , وبالجملة فإن المعلومات الجغرافية والتاريخية التي زودتنا بها رحلة القاسم التجيبي أهم من معلومات رحلة ابن جبير فيا يتعلق بِعَيْذَابَ وبحرها وأهلها .

يقول القاسم: (وبحرها - يعنى بحر بُليْدَة عَيْدَابَ - من بحر الهند وهو البحر الحبشى، وهو خليج منه ينتهى إلى مدينة القلزم). ثم يقول: (إن طول هذا البحر ألف ميل وأربعمائة ميل، ثم لا يزال يضيق حتى يُرَى من بعض جوانبه الجانب الآخر، وأوسع مكان فيه حيث مدينة القلزم. ثم يقول: والمسافرون فيه إلى اليمن وغيرهم لايكون سيرهم أبداً إلا بالنهار فقط، وأما الليل فلا يمكن الأجد أن يسير فيه لصعوبة طرقه، وتعاريج مسالكه، وكثرة معاطبه، وهو وحش الجزائر، لا خير في ظاهره ولا خير في باطنه). ثم يقول: (ومراكب هذا البحر بجملتها في غاية من ضعف البنية) ثم يَصِفُ كيفية إنشائها من الألواح المَشدُودِ بعضُها إلى بعض بحبال القِنْبَار، وهو ليف يكون على الرانج وهو الجوز الهندي.

وقال: (إن العرب تقول لحبل السفينة الْجُمَّل – بضم الجيم وتشديد الميم – وقرى وحتى يلج الْجُمَّلُ في سَمِّ الخياط). ويقال له مَّ الفياط القلس بإسكان اللام – والكُرّ – بضم الكاف – وهو واقع عليه، وعلى الذي يُطْلَعُ به النخل . وبعد أن أفاض في وصف تركيب أجزاء المراكب وما إلى ذلك قرر أنه لا ينبغي لأحد أن يركب مركباً من هذه المراكب مختاراً لما يُتَّقَى من غررها وخطرها، لضعف بنيتها، وكثرة الازدحام ما .

وكما أثنى ابن جبير على رُبَّانِ مركبهم في بحر عَيْدَاب أَثْنَى ابنُ يوسف على رُبَّانِ مركبهم فيه ، وذلك بعد دخولم مرسى من مراسى عَيْدَاب على مقربة من جزيرة (سواكن) يُدْعَى بالمربوطة بعد أَن لاقوا من أهوال البحر الفرعوني ما يشيب لهوله الولدانُ بحيث عاينوا الموت عياناً ، وأيقنوا بالتلف لا محالة (٩).

ولشدة انزعاج ابن يؤسف مما لاقاه من أهوال البحر الفرعوني قال : ( إنه عند نزوله بِجُدَّة سَنحَتُ له ذِكْريَانِ سوداوان مزعجتان هما : البحر الوحش الفرعونيّ ، ورؤية السودان البُجَّة . الذين لا يفقه أحد ما يقولون ) وبالمناسبة ذكر ( الريح الأزيب ) وفسر الأزْيَبَ بأنه ( اسم ريح من الرياح الأربع ) .

ويقول كاتب هذه السطور: لا تزال كلمة الأزيب مستعملةً في بعض أنحاء المملكة العربية السعودية وبخاصة في جُدَّة ، وضباء ، وحقل ، بشمال المملكة ، ويقصدون بها الريح التي يكون مَهَبُّها من الجنوب ، وهي كثيراً ما تتسم بالحرارة والرطوبة وتشتمل على الغبار في بعض الأحيان .

## البجاة في رحلة ابن بطوطة

في شهر رجب سنة ٧٢٥ هـ ١٣٢٤ م بدأ الرحالة العربي المغربي الشهير أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللَّواتي المعروف بابن بطوطة والملقب بشمس الدين - بدأ رحلته إلى بيت الله الحرام حاجًا ، وذلك بعد مُضِيّ ٢٩ سنة على بدء القاسم التَّجيبيّ رحلة حجه التي كتب عنها كتابه : (مستفاد الرحلة والاغتراب).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق الصفحة ٢١٣.

وكان خروج ابن بطوطة من بلدة طنجة بالمغرب العربي وعمره اثنان وعشرون عاماً، وكما قام ابن جبير بثلاث رحلات إلى المشرق كذلك فعل ابن بطوطة فقد استغرقت رحلاته زُهَاء ٢٩ سنة وأطولها الرحلة الأولى التي لم يترك فيها، تقريباً، ناحية من نواحي المشرق والمغرب إلا زارها.

ولحسن حظه كانت رحلته الأولى إلى الحج رحلة برية لم يَخُفُ فيها بحراً هائجاً ولم ير شيئاً من أهوال البحر الأبيض المتوسط ولا البحر الأحمر، كما عانى منه زمبلاه اللذان سبقاه إلى هذا العالم، فقد صرفه صارف اضطراري عن ركوب البحر من عيذاب إلى جُدَّة وذلك أنه اتفق عند وصوله إلى عَيْذَاب أن وجد سُلْطَان البُجَاة الحَدْرَبي يحارب الأَتراك (١٠٠).

فقد خَرَّقَ المراكب، وهرب التركُ أمامه، فتعذر سفرُ الرحالة فى البحر الأَحمر، فباع زاده وعاد مع العرب الذين استأُجر منهم جمالَهم إلى صعيد مصر. ولما وصل إلى مدينة قوص، وهو فى طريق عودتِه انحدر منها إلى النيل فى وقت مَدِّه ووصل بعد مسيرة ثمانٍ، ومكث بها ليلة واحدة، وقصد بلاد الشام فى منتصف شعبان سنة ٧٢٦ هـ ١٣٢٥ م

<sup>(</sup>١٠) يقصد بالآتراك جيش أحدملوك مصر من خلفاء السلطان صلاح الدين ويسميهم أبن جبير الغزر فيفا وليس مؤلف هذا الكتاب مع ابن جبير في وصفه لقوم صلاح الدين يوسف بن أيوب ابن شادى بأنهم من « الغز » و لا مع ابن بطوطة في وصفه لهم بأنهم من « الترك » فصلاح الدين كردى الأصل و له في تكريت . أما الغز فهم طائفة تركية كانوا يعيشون فيها و راء النهر ويقال إنهم مسلمون ويقال إنهم نصارى ويقال إنهم بادية كانوا يسكنون بيوت الشعر . فليسوا من قوم صلاح الدين مهم مطلقاً .

داجع كتاب تاج الإسلام أبي سعد السمعانى وكتابه التحبير في المعجم الكبير لمنيرة تاجي سالم بإشراف الدكتور ناجى معروف ص ٤٣٤ و ٣٥ طبعة يغداد ، وداجع تواريخ صلاح الدين القدمة والحديثة .

ووصل مدينة بلبيس ، وذهب حتى بلغ ( قَطْيَا) وواصل السفر بَرُّا حتى وصل المدينة المنورة ومكة المكرمة وحج بسلام .

وقد أمدنا ابن بطوطة بوصف مُقْتَضَب لمدينة عَيْدَاب وقال إنها: ( مدينة كبيرة وفيرة الحُوت واللَّبَن ، ويُحُمَّلُ إليها الزرعُ والتمرُ من صعيدِ مصر). وكِبَرُ عَيْدَاب الذي وصفه ابن بطوطة هو أمر حادث لها من بعد زمن ابن جبير وابن يوسف ، فقد وصفاها بعكس ذلك.

وكما وصف سلفاه: ابن جبير وابن يوسف، قَوْمَ البُجَاة وصفهم ابن بطوطة أيضاً فقال: (وأهلها البجاة، وهم سود الألوان، يلتحفون ملاحف صُفْراً، ويشدون على رؤوسهم عصائب يكون عرض العصابة منها أصبعاً، وهم لا يُورِثُون البنات، وطعامُهم أَلْبَانُ الإبل، ويركبون المهارى، ويسمونها (الصَّهُب). وثلث المدينة للملك الناصر، وثلثاها لللك البُجاة، وهو يعرف باسم (الْحَدْرَيّ)(١١).

هذا ومما لاحظته هنا أن ابن بطوطة وافق ابن جبير فى تسمية ( البُجَاةِ ) بهذا الاسم وخالف تسمية ابن يوسف لهم ؛ إذ سهاهم فى رحلته باسم ( البُجَّةِ ) . وهذا مع أن ابن بطوطة أقرب زمناً إلى ابن يوسف مدينة منه إلى ابن جبير ، وخالف ابْنُ بطوطة ابْنَ يوسف فى وصف مدينة عيذاب ، فابن يوسف سهاها ( بُلَيْدَة ) بالتصغير ، وابن بطوطة قال عيذاب ، فابن يوسف سهاها ( بُلَيْدَة ) بالتصغير ، وابن بطوطة قال إنها ( مدينة كبيرة ) . . وكُلُّ من الرحالتين يصف ما رأى ولستُ أدرى هل حدث شيء من التطور لحؤلاء القوم المتوحشين فيا بعد زمن ابن هل حدث شيء من التطور لحؤلاء القوم المتوحشين فيا بعد زمن ابن جبير ، وعهد ابن يوسف وذلك بالنسبة لزمن ابن بطوطة . فقد أشار هذا إلى أن سلطانهم أصبح ذا نفوذ أكبر وإلى أنه طرد الترك ، إذ خَرَق

<sup>(</sup>١١) رحلة ابن بطوطة الصفحة ٥٣ طبعة دار صادر ببيروت .

السفن البحرية فعطلها بذلك عن الحركة فصار ثلثا مدينة عَيْدَاب له ، والثلث للملك الناصر ، وصار قومه يعتجرون بالعصائب ، وصاروا يلبسون ملاحف صُفْراً . فيبدو أنهم خرجوا عن دَوْرِ الْعُرْيِ الذي كانوا عليه في الزمن السابق . هذا وتسمية سلطان البجاة باسم «الْحَدْرَبِيّ » يومئ إلى وجود عَلَاقَةٍ مَا ، بين البُجاة والعرب ، فهذا الاسم عربيّ السات ، ولعله مركب تركيباً مزجيًا من (حَدب) و (حَرب) . . وهو في ذلك مثل اسم (عَبْشَمِيّ) المركب تركيباً مزجياً من (عبد) و (شمس) . وقد سجل لنا التاريخ – كما سيأتي – وجود علاقة تمازج وصهر بين قوم البجاة والعرب المسلمين بعد معارك، وكَرِّ ، وفَرِّ ، ولا صلح إلا بعد الحرب .

### تعريف بحقيقة البجاة وتاريخهم

الْبُجَاة أَو الْبُجَّةُ اسمان يطلقان على قوم رُحَّلِ يتبعون الكلاَّ ويقيمون في أَخْبِيَةٍ من جلود، وهم طوائف عديدة منهم:

« الْحَدَارِبُ » الذين منهم السلطان الحدريّ ، والدَّنَافِخُ ، واليشارية ، والشرافة ، والحدندوة ، الذين هم الْهَدَنْدُوةُ الذين رأيناهم في مدينة بورت سودان رَأْيَ الْعَيْن ، طوال الأجسام نحاسيو الألوان ، طوال الوجوه ، ذوو شعر كثيف مفلفل مبعثر مضطرب كالقباب السود فوق جماجمهم الكبيرة ولهم سهام صغيرة ولا يزالون ، عُرَاةُ النصف الأعلى من أجسامهم ، وعيونهم نفاذة كسهامهم ، وكلامهم ليس بعربيّ ، ويقيمون بربض بورت سودان ، في أخصاص لهم مزدحمة بهم ، ويدهنون رؤوسهم وأجسامهم بالسمن أو بالزيت ومنهم ( الجلنقة ) وغيرهم . . هذه بطون البُجَاة ، بالسمن أو بالزيت ومنهم رئيس ، وأنسامهم من جهة النساء ، ويُورِثُونَ ابن البنت ولكل بطن منهم رئيس ، وأنسامهم من جهة النساء ، ويُورِثُونَ ابن البنت

وابن الأُخت دون ولد الصَّلْب، لأَمم يرون أن النسل لا شك فيه من الحجبة الأُم، أمّا الأب فأمر مشكوك فيه. ولا ريب في أن هذا من آثار الوثنية المظلمة بقيت فيهم.

وكما أَشْرُنا إِليه آنفاً فإن البجاة يركبون النُّجُبَ الصُّهُبَ (١٢) وتُنْتَجُ عندهم ، وعندهم الجمال العربية كثيرة ، ولديهم المواشي من البقر والمعز والضأن . وغذاؤهم اللحم النَّيِّيُّ واللَّبَنُ ويشربون دم الضأن سخناً ويأكلون مُخُّ الجمال نيئاً ، وهم صحاح الأبدان خِمَاصِ البطون ، وألوانهم مشرقة الصفرة وتقاطيعهم غليظة ، ووجوههم طويلة عريضة ، وأُنوفهم بارزة قليلًا ، وشعورهم فلفلية غير متلبدة وذلك دليل اختلاط ، وسحنهم شنيعة ، وهم عَدَّاؤُونَ مثل جِمَالِهِمْ الصُّبُرِ على الْعَدُو ، وعَلَى العطش، وهم يسابقون عليها، ويتماتلون عليها، ولهم ذمة، فإذا غدر أحدهم رفع المغدور به ثوباً على حربة ، وقال : هذا عرش فلان ، يعنى أَبِا الغادر ، فتصير سُبَّةً عليه حتى يترضاه ، وهم مضيافون . وسلاحهم الحراب السباعية ، طول النصل ثلاثة أذرع ، وطول العود أربعة أذرع ، والحديدة في عرض السيف، لا يخرجونها من أيديهم إلا في بعض الأُوقات ، وتَصْنَعُ هذه الحرابُ النساءُ الْبُجَاوِياتُ ، ولهم درق يصنعونه من جلود البقر مشعرة ، ودرق مقلوبة تعرف بالأكسومة تُتخذ من جُلود الجواميس، وقِسِيُّهُمْ عربية كبار غلاظ من السدر والشوحط، يُرمون عليها بنبل مسموم ، ويُصْنَعُ سَمُّها من عروق شجر العلف يُطبخ على النارحتي يُصْنِير مثلُ الغراء لزُوجَةً وْتَمَاسَكُمُّ . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

and the second of the second of the second

<sup>(</sup>١٣) الأصب : ذو اللون القزيب من البياض أو الونّ «شاهى مخليب » كما تُسْمَيه عاميتنا الحاضرة في المملكة العربية السعودية .

ويقال: (إن رجالم منزوعو الخصى الْيُمْنَى ، وإن النساء كن يقطعن أشفارهن بسبب أن ملكاً حاربهم وشرط عليهم قطع ذكور الرجال وثُدِيِّ النساء قاصداً بذلك قطع نسلهم)، فقبلوا الشرط وعَدَّلُوه إلى قطع أشفار النساء ويُمْنَى خصى الرجال ، ومنهم فئة يَقْلَعُونَ ثناياهم قائلين : لا نريد أن نتشبه بالحمير ، وطائفة يقال لهم (البازة) تُسمَّى نساؤهم باسم واحد ، ورجالهم كذلك . وهم سريعون إلى الشر وإيذاء أعدائهم .

وقد عانوا كثيراً في القرون المتوسطة في البلاد المجاورة لهم ولاسيا صعيد مصر حتى القاهرة (١٣٠). وكان فراعنة مصر يغزونهم ويوادعونهم أحياناً، لحاجتهم إلى معادن بلادهم . وكذلك فعل الروم حين ملكوا مصر .

وفى صدر الإسلام كان أول من هادنهم عبيد الله بن الحبحاب السَّلُولَى، وذكر أنه وجد فى كتاب ابن الحبحاب: (لهم ثلاثمائة بَكْرٍ فى كل عام، حين ينزلون الريف مجتازين، تُجَّاراً غير مقيمين على أن لا يَقْتُلُوا مسلماً، ولا ذمياً، فإن قتلوا فلا عهد لهم، وعلى أن لا يُوُووا عبيد المسلمين، وأن يَرُدُوا الآبقين منهم إذا دُفِعُوا إليهم، وإذا أخذ البُجاويُّ شاة فعليه أربعة دنانير وللبقرة عشرة) وكان وكيلهم مقيماً بالريف رهينة بيد المسلمين.

وحينا كثر المسلمون هناك وتزوجوا منهم أسلم كثير من الْحَدَارِبِ إسلاماً ضعيفاً كما قرره لنا الرحالة العرب الذين دخلوا أرضهم .

<sup>(</sup>١٣) مر ينا ما أورده ابن بطوطة من ثورتهم العارمة على عامل سلطان مصر في عيداب بالقرن الثامن الهجرى ،وخرقهم للمراكب البحرية حتى يعطلوها لكى يمنعوا الجيش المصرى من استعالها والعبور عليها إليهم أو عهم .

والْحَدَارِبُ شوكة البجاة ووجوههم والدَّنافخ تَبَعُ لهم وخفراؤهم، وهم كالعبيد لهم، يتوارثونهم، وقيل: إن البجاة أسلموا قبل ذلك في إمارة عبيد الله بن أبي سرح.

وقد كثرت إذايتهم للمسلمين فيا بَعْدُ ، فأَرْسل إليهم المأمون العباسيُّ عبدَ الله بن الجهم ، فكانت له معهم وقائع ثم وادعهم ، وكتب بينه وبين رئيسهم كتاباً فيه عدة شروط ، منها : أن تكون البلاد للمأمون وأهلُها عبيداً له ، ويكونَ هذا الرئيس مُقرَّا على ملكه ، يؤدى الجزية (٦٠٠) من الإبل أو (٣٠٠) دينار ، حسب اختيار الخليفة ، كان ذلك سنة ٢١٦ ه .

وقد أقام البُجاة على هذه الشروط مدة ثم غزوا الريف من صعيد مصر ، وكثرت الشكاوى منهم إلى الخليفة المتوكل على الله العباسي ، فأرسل إليهم جيشاً بقيادة محمد بن عبد الله القُمِّى ، فأتاهم من مصر ، وعلق أجراساً فى أعناق الخيل ، وشغلهم بشيء ، اجتمعوا عليه ثم كثرت عليهم الخيل ، فنفرت إبلهم ، وقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة ، وقُتِل رئيسهم ، فقام ابنه بعده مَقامَهُ ، وطلب الصلح فصالحوه كان ذلك سنة ٣٤١ ه وشرط القائد محمد بن عبد الله القُمِّى عليهم أن يشتغل المسلمون فى استخراج المعادن من بلادهم ، وأقام بأسوان ، والياً عليهم ، وخلفه ولاة بعده حتى تكاثر المسلمون فضعفت شوكة البجاة .

والبُجَاة الداخلون في صحراء علوة أقل شجاعة وأكثر شرًا من الْحَدَارِب، وليس لهم دين، ولهم كبار، ولكل بطن منهم كاهن يضرب قبة من أَدَم، معبدهم فيها، فإذا أرادوا أن يستخبروه عمَّا يحتاجون إليه تَعَرَّى ودخل القبة مستديراً ويخرج إليهم وبه أثر جنون وصَرْع

فيقول: (الشيطان يقرئكم السلام، ويقول لكم: ارحلوا عن هذه اللحلة فإن الرهط الفلائي يقع بكم، وسَأَلْتُمْ عن الغزو إلى بلك كذا فسيروا فإنكم تظفرون وتغنمون كذا وكذا، والجمال التي تتأخذونها من موضع كذا هي لى ، والجارية الفلانيَّة التي تجدونها في الخباء الفلانيّ التي من صفتها كذا وكذا ونحو هذا القول. فيزعمون أنه يُصْدُقُهُمْ في أكثر من ذلك، فإذا غنموا أخرجوا من الغنيمة ما ذكر ودفعوه إلى الكاهن).

هذا وقد بني من الْحَدَارِبِ جماعة على هذا المذهب.

هذا ملخص ما أخذه المقريزي عن عبد الله بن أحمد مؤرخ النُّوبة وما وجد في كتب أُخرى عربية وإفرنجية (١٤).

## مزيد من المعلومات عن تاريخ البجة :

هذا وقد أَمَدَّتنا بعض المصادر الحديثة عزيد من المعلومات التاريخية عن قبائل « البُجاة » أو « البُجَّة » أو البِجة » ( بكسر الباء ) كما رسمت تلك المصادر ، التي أفادت بأن هذه الصيغة الأخيرة هي التي نُقِلَتْ إلى اللغة الإفرنجية ببعض تحريف مزيد فيه : ( بِيجَا ) « Beia »

وقد اختلف الكُتَّابُ في أصل سُلالة الْبُجَّة ، فمنهم من يعيدهم إلى الأُصول الحاميَّة . . ولكل إلى الأُصول الحاميَّة . . ولكل رأى أَسبابه ودلائله ودوافعه .

وكانت هذه القبائل موجودة قديمًا بشكلها المستقل في مناطقها المختصة. وكان تكتلها الأول في المنطقة الشرقية من نهر النيل المشتملة

على وادى عطبرة وجانب من وادي النيل الأزرق حتى حدود الحبشة عند كَسَلًا . . وكانت تُتَاخِمُ حدُودَ مصر من الشهال ، ممتدة إلى البحر الأَّحمر عند طوكر وسواكن .

وتذكر تلك المصادر نظريةً في أصل قبائل البحة فتعزوهم إلى قبائل عربية ، هاجرت من شبه جزيرة العرب ، حيث اتصلت بالمصريين القدماء بادئ ذي بكو ، بحكم الجوار الناشئ من الهجرة ، ولكنهم ظلوا بادية لأسباب طبيعية مناخية محضة ، ولما وصلتهم الفتوح الإلامية وكان الجفاف قد دقت أصابعه أبواب بلادهم الممطرة فيما مضى نزحوا إلى الشرق زرافات ووجداناً ونزلوا بالمرتفعات الجبلية من شرق السودان إلى الشرق زرافات ووجداناً ونزلوا بالمرتفعات الجبلية من شرق السودان وشمال البحر الأحمر ، مُسْتَوْلِين على بلاد أبو غوص « اريتريا » وشمال الحبشة ، وبذلك أتمت قبائل البحة عزلة الدولة الحبشية المسيحية. وقد ذهب اليعقوبي المؤرخ الإسلامي القديم إلى إطلاق اسم « مملكة البُحّة » على جميع الأراضي التي كانت تمتد من جنوبي أسوان إلى البحر الأحمر .

وقد اتصل البجة بالعرب منذ القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) من طريق البحر الأحمر ووادى النيل معاً . وكان هذا الاتصال تجاريًّا واجتماعيًّا . وكان العرب قد ساقوا أول حملة حربية منذ القرن الهجرى الأول على مملكة النوبة المسيحية ووصلت جيوشهم عاصمتها فعقدت معهم معاهدة اقتصادية عرفت باسم « معاهدة البقط » وكانت هذه المعاهدة الاقتصادية قد استهدفت تبادل التجارة بين الجانبين كما عقد العرب عهداً مع قبائل البجة في صدر الإسلام ولكنهم لم يحافظوا على الوفاء مذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم فكثرت غاراتهم على على الوفاء مذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم فكثرت غاراتهم على جهات أسوان ، مما حَمَل الخليفة العباسي «المأمون » على تجريد جملات

تأديبية عليهم على ما فصلناه فيا سبق ، ثم نقضوا العهد مرة أُخْرى فجرد عليهم الخليفة المتوكل حملة عسكرية بقيادة محمد بن عبد الله القمى ، على ما مضى تفصيله آنفاً أيضاً .

وبعد استتباب الأمن في بلاد البجة وغيرها بني المسلمون في العاصمة « هجر » وفي « سنكات » .

وقد دخل « الْحَدَارِبُ » وهم قسم من البجة \_ فى دين الإسلام بتأثير المسلمين الذين كانوا يعملون فى المناجم الموجودة فى منطقة البجة ، وذلك منذ القرن الهجرى الرابع: ( العاشر الميلادى ) كما انتشر الإسلام تدريجياً فى جميع مناطقهم حتى عمّ آفاقهم أخيراً .

ويذكر التاريخ الحديث أن الحكم المصرى الذى ساد تلك الجهات في القرن الهجرى الثالث عشر التاسع عشر الميلادى – كان له أثر كبير في تغلغل الدين الإسلامي بقوة ، من كسكا في الغرب ، ومصوع في الشرق . وذلك برغم قِصَرِ مدة ذلك الحكم ، كما يعود تغلغل الإسلام في أريتيريا إلى الأسر الدينية المشهورة وهي : أسرة الشيخ الأمين بن حامد القرشي ، وأسرة السيد الميرغي ، وقد اعتنقت قبائل مسيحية الإسلام مثل قبائل تاكليته Takles وهبتية Baptes (عطية مريم ) وكانت قبيلة منساع يسوع ) وتياريام Temaryam (عطية مريم ) . وكانت قبيلة منساع الشالث عشر الهجرى ) ثم دَانَ السواد الأعظم منها بالإسلام ، في مستهل القرن العشرين الميلادي ( الرابع عشر المجرى ) . وقد التقت موجة التغلغل الإسلامي في أرتيريا بالجموع الإسلامية التي وصلت أيضاً من الشاطيء الشرق من سواكن ، ووصلت إلى وادي بركة . هذا وقد قُدِّر الشاطيء الشرق من سواكن ، ووصلت إلى وادي بركة . هذا وقد قُدِّر

عدد نفوس البجة أو البيجا المُنْضوين تحت الحكم الحبشيِّ المعاصر بتقدير إيطالي في سنة ١٩٣٩ م ( ١٣٥٧ ه ) بـ « ٢,٤٠٠,٠٠٠ نسمة » وبلغ عددهم في التقديرات الإيطالية أيضاً في سنة ١٩٦٥ م – (٣,٨٤٠,٠٠٠) نسمة .

وقد عرض الدكتور أحمد عطية الله ما توصل إليه عن قبائل البجة فقال: (بجة: قبائل حامية الأصل تعيش حياة بدوية فى الصحراء الشرقية (أى لمصر) بين وادى النيل وساحل البحر الأحمر، وتنتشر فى مصر والسودان على السواء، قد امتزجت مع مر العصور بالقبائل العربية القادمة من الجزيرة (أى شبه جزيرة العرب). وتقوم على رعاية الإبل والأغنام وتسيير القوافل .. ومن أهم بطونها: العبابدة ، والبشارية ، والمدندوة ، وبعضها أصبح يمارس حياة مستقرة على أطراف الوادى (أى وادى النيل) (١٦٠).

<sup>(</sup>١٥) الإسلام والحبشة عبر التاريخ ، للمهندس فتحى غيث ص ٢٠ و ٢٣ و ٢٧ و ٧٧ و ٣١٦ و ٣١٦ و ٣١٦ و ٣٤٩ .

<sup>(</sup>١٦) دائرة المعارف الحديثة للدكتور أحمد عطية الله ص ٢٨٧ المحلد الأول الطبعة الثانية بمصر .

.

الفصل الرابع عشر مع ابن حُب برمن حُدّة إلى مكة

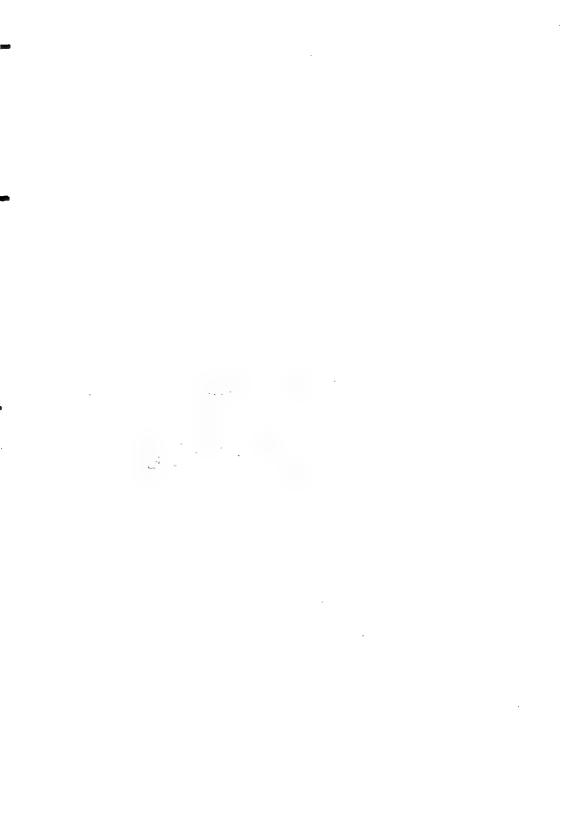

### ابن جبير في جدة :

لم ينزل ابن جبير وصاحبه أحمد بن حسان القضاعي في مدينة جُدَّة بفندق ، وإنما نزلا في دار قائد مدينة جُدَّة : علي بن موفق ، المُعيَّن من قبل صاحب مكة المكرمة : مُكثر بن عيسي الحسيني ، وقد أعطانا ابن جبير وصفاً لتلك الدار فقال : ( وكان نزولنا في صرح من تلك الصروح الْخُوصِيَّة التي يبنونها - يعني أهل جدة - في أعالى ديارهم ، ويخرجون منها إلى سطوح يبيتون فيها ) ؛ ويتضح من هذا النص أن ابن جبير قدم إلى جدة في فصل الصيف ، ثم وصَفَ جُدَّة فقال : ( وجُدَّة هذه قرية على ساحل البحر المذكور ، أكثر بيوتها أخصاص وفيها فنادق مبنية بالحجارة والطين ، وفي أعلاها بيوت من الأخصاص كالغُرَفِ ، ولها سطوح يستراح فيها بالليل من أذى الحر ) ، ثم قال : ( وجذه القرية آثار قديمة تدل على أنها كانت مدينة قديمة ) ثم قال : ( وأثر سورها المحدق بها باق إلى اليوم ) .

ووجود الفنادق فى جدة على ما تحدث به ابن جبير يدل على أنها كانت مدينة تقلص ثُمَّ عُمْرَانها فأصبحت قرية على ما شاهدها عليه فى أواخر القرن السادس الهجرى .

ومما أورده قوله: (وبها موضع فيه قبة مشيدة عتيقة (قيل) إنه كانمنزل حواء أم البشر «صلى الله عليها وسلم » عند توجهها إلى مكة ). وقد عقب على هذه الرواية بقوله: (والله أعلم بدلك) مما يُشْتَمُ منه أن هذا القول غيرموثوق لديه ، وابن جبيرهنا يَذْكُر ما ذُكِرَ له في جُدَّة من أن البناء الذي رآه بجدة كان منزلًا لحواء، ولم يذكر أنه كان قبراً لها كماهو شائع.

أما القاسم بن يوسف التجيي السبق فقد أنكر إنكاراً قاطعاً وجُود أم البشر حواء بجدة. ويَعْزُو (أن البناء كان موضع نزولها من الجنة) إلى أهل العلم، ولكنه قد نقل مع ذلك قول ابن إسحاق : إن مهبط آدم وحواء عليهما السلام كان على جبل يقال له (واشم) – بالشين المعجمة – وفي معجم البلدان : (واسم) – بالسين المهملة – الذي وصفه ياقوت بأنه جبل بين الدهنج والمندل ، من أرض الهند، وأضاف ابن القاسم إلى ذلك ما قاله بعض أهل العلم من أن آدم عليه السلام أهبط بِسَرَنْدِيبَ من الهند بجبل يقال له (بوذ) وأهبطت حواء عليها السلام بِجُدَّة ، وأهبط بعبسان أكثر بلاد العالم حيّات والله أعلم ().

وذكر ابن جبير أنواع سكان جدة ، وقال ما ملخصه : إن أكثرهم أشراف علويون حسنيون وحُسَيْنِيُّونَ وجعفريون . وقال إنهم فى شظفي من العَيْش يستخدمون أنفسهم فى إكراء الجمال ، إن كانت لهم ، أو بَيْع اللَّبَنِ أو الماء أو التمر الذى يلتقطونه ، أو الْحَطَبِ الذى يحتطبونه ، وربما تناول ذلك نساؤهم الشريفات بأنفسهن .

وشَنَّ حملة شعواءً على ( مُكْثِرٍ ) أمير مكة وذلك أنه برغم أن صلاح الدين قد رفع المكوس عن الحجاج ، وعَوَّضَ عن ذلك أمير مكة هذا بالمال والطعام فإنه متى أبطأ عنه ذلك عاد إلى ترويع الحجاج بأخذ المكوس منهم . وقد حَدَثَ لابن جبير وصحبه الترويع والإمساك بم حيا وصلوا إلى جُدَّة وظلوا على ذلك حتى ورد أمْرُ الأمير إلى عامله بجدة بأن يضمن الحجاج بعضهم بعضاً ، ومن ثم يدخلون إلى حرم

<sup>\* (</sup>٢) مُستفاد الزحلة والاغتراب الصفحة ٢١٩ .

الله فإن ورد المال والطعام اللذان رسمهما له صلاح الدين فبها ونعمت، وإلا فهو لا يترك ماله قبل الحجاج . ويعلق إبن جبير في رحلته على هذا العمل، بالاستنكار له . وقد حَدَّد لنا ابن جبير مقدار المال والطعام الذين قررهما صلاح الدين للأمير مكثر ، بدلًا عن مكس الحاج ، وقدر ذلك العوض ( ألفا دينار ) . و ( ألفا إردب من القمح ) . حاشا إقطاعات أقطعها بصعيد مصر وبجهة اليمن لهم مهذا الرسم ، وعلَّل ابن جبير تَجَاسُر الأمير مكثر على ما فعل ، من فرض المكوس على الحجاج ، بغياب السلطان صلاح الدين بجهة الشام في حروب له الحجاج ، بغياب السلطان صلاح الدين بجهة الشام في حروب له هناك مع الإفرنج .

### انفصال ابن جبير من جدة إلى مكة

انفصل ابن جبير من جُدَّة قاصداً مكة المكرمة هو وزميله أحمد ابن حسان القضاعيّ ومن معهما من الحجاج المغاربة ، ونزلوا بالمحطات التي تقع بين جدة ومكة . ومن هذه : محطة ( القرين الواقعة بمنتصف الطريق بين البلدين ) ، وربما انطبق اسم هذا الموقع على قرية بَحْرة التي كانت في العقد الرابع من هذا القرن الهجريّ قرية صغيرة جداً من الأخصاص واللّبِن ، وكان بها مسجد صغير كان له إمام سودانيً اسمه (ياسين) . .

وكما تَعُوَّدُ ابنُ جبير في التعبير عن معادرته أَيّ بلد بِالبُرِّ أَن يوسف يقول: (انفصلنا).. و (كان انفصالنا). فكذلك كان ابن يوسف يصنع في كتاب رحلته إلى الحج. ونرى أن ابن يوسف مُقْتَبِسُ لهاتين العبارتين من ابن جبير، وليست أساءُ المحطات التي ذكرها ابن جبير في ابن جبير في المحطات التي وردت في رحلة ابن يوسف.

فابن جبير يذكر أن أول محطة لهم من جُدَّة إلى مكة ، اسمها (القرين). وأما ابن يوسف فسمَّى أول محطة ( البرابر ) . و دخل ابن جبير مكة في الساعة الأولى من يوم الخميس ١٣ ربيع الآخر سنة ٧٩ه هـ ١٣٨٣ م من باب العمرة ، وكان القمر بَدُراً ، والأصوات تَصُكُّ الآذان بالتلبية في كل مكان ، و دخل المسجد الحرام ، وشاهد الكعبة الحرام ( عروساً مجلوة مزفوفة إلى جنة الرضوان محفوفة بوفود الرحمٰن ) فطاف طواف القدوم ، وصلى بمقام إبراهيم ، وتعلق بأستار الكعبة ، عند الملتزم ، ودخل قبة زمزم ، وشرب من مائها ، ثم سعى بين الصفا والْمَرْوَةِ ، وحلق ، وأحل ، وحمد الله على إكرامه بالوفادة عليه .

وكان نزوله مع صحبه بدارٍ تعرفُ بالنسبة إلى الحلال قريبة من الحرم ، ومن باب السُّدَّةِ أَحدِ أَبوابه فى حجرةٍ كثيرةِ المرافق الْمَسْكَنِيَّةِ مُشْرِفَةٍ على الحرم وعلى الكعبة المقدسة ، وقد وصف لنا الكعبة بقوله : ( والبيت العتيق مَبْنِيُّ بالحجارة الكبار الصُّمِّ السَّمْرِ ، قد رُصَّ بعضُها على بعض ، وألصِقت بالعقد الوثيق إلصاقاً لا تحيله الأَيام ، ولا تقصمه الأَزمان ) .

ووصف البلاط المفروش بداخل الْحِجْرِ ، بكلمة خاصة يقول فيها: ( وداخل الحرم بلاط واسع ينعطف عليه الحجر كأنَّه ثُلُثاً دائرة ، وهو مفروش بالرخام الْمُجَزَّع المقطع في دَوْرِ الْكُفِّ إِلَى دَوْرِ الدينار إلى ما فوق ذلك ، ثم ألصق بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة ، غريب الإتقان ، رائق الترصيع والتجزيع ، رائع التركيب والرصف ، يبصر الناظر فيه من التعاريج والتقاطيع والخواتم والأشكال الشطرنجية وسواها على اختلاف أنواعها وصفاتها ما يُقيِّدُ بصره حُسْناً فكأنه يُجِيلُه

في أزهار مختلفات الألوان ، إلى محاريب قد انعطف عليها الرخام انعطاف الْقِسِيُّ ، وداخِلَها هذه الأَشكال المرصوفة والصنائع المذكورة وبإزائها رخامتان متصلتان بجدار الْحِجْرِ المقابل للميزاب، أَحْدَثَ الصانع فيهما من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب (٢) مالا يحدثه الصَّنعُ اليدين في الكاغد (٢) قَطْعاً بِالْجَلَمَيْنِ (٤). مرآهما عجيب ، أَمَرَ بصنعتهما إمام المشرق أبو العباس أحمد الناصر ابن المستضيء بالله أبي محمد الحسن ابن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف العباسي (٥) كما خص ابن جبير الرخامة المقابلة للميزاب في وسط الْحِجْرِ بوصف يقول فيه : ( ويُقَابِلُ الميزاب في وسط الْحِجْرِ وفي نصف جداره الرخاميّ ، رخامةٌ قد نقشت أَبدع نقش وحُفَّتْ بها طُرَّةٌ منقوشة نقشاً مكحلًا عجيباً فيه مكتوب: ( مما أمر بعمله عبد الله وخليفتُه أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين وذلك بسنة ٧٦ هـ ) . وإذَنْ فوضعُ هذه الرخامة في هذا المكان ، حَدَثَ قبل ابتداءِ ابن جبير لرحلته الأولى إلى المشرق للحج ، بعامين اثنين فقط .

وخَصَّ الرخامتين الخضراوين الموضوعتين علامةً لقبر إبراهيم عليه السلام بقوله: ( وتحت الميزاب في صحن الْحِجْرِ بمقربة من جدار البيت الكريم قبرإساعيل صلى الله عليه وسلم وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلاً بشكل المحراب تتصل بها رخامة خضراء مستديرة . . وإلى جانبه نما يلى الركن العراقي ، قبر أمّه هاجر رضى الله عنها . . وعلامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبر ونصف ) .

 <sup>(</sup>۲) التوريق: نحت صور أوراق الشجر ، التشجير : نحت صور الأشجار ، التقضيب : نحت صور القضبان .

<sup>(</sup>٣) الورق .

<sup>(</sup>٤) المقص ٪

<sup>(</sup>ه) رحلة ابن جبير الصفحة ٦٤ طبعة دار صادر ببيروت .

ويصف الْحَجَرَ الْأَسُودَ المبارك بأنه ملصق في الوكن الناظر إلى جهة المشرق ولا يُدْرَى قَدْرُ ما دخل في الركن ، وقيل : إنه داخل في الجدار بمقدار ذراعين ، وسعته ثلثا شبر وطوله شبر وعقد ، وفيه أربع قطع ملصقة ويقال إن القرمطي (١) لعنه الله كان الذي كسره ، وقد سدت جوانبه بصفيحة فضة يلوح بصيص بياضها على بصيص سواد الْحَجَر ورونقم الصقيل ، فيبصر الرائى من ذلك عجباً هو قيد الأبصار .

وَوَصَفُ ابنِ جبير للحجر الأسود بأنه أربع قطع يخالف واقع عدد هذه القطع الحالى، فعددها كما حققه محمد طاهر الكردى الخطاط المكيّ هو ثمانى قطع منتظمة على شكل حرف الواو المعكوس، حمس منها كبار الحجم نسبيًّا، وواحدة هي أصغر هن حجمًا، وذلك حسب الصورة التالية التي أخذ أصلها محمد طاهر الكردي المذكور:



الحجر الأسود في شكله الحالى بقطعه الثماني وبإطاره الفضي المحيط به

<sup>(</sup>٦) هوطاهر الجنابي وقد أغار على مكة وقتل الحجَائج وقلع الحجر الأسود و حلفًا لِمَا البَحْرِينُمُ أعاده .

### خزانة المصحف العثمانى

يقول: (وفي القبة العباسية المذكورة خزانة تحتوى على تابوت ميسوط متسع، وفيه مصحف أحد الخلفاء الأربعة، وبخط زيد بن ثابت رضى الله عنه منتسخ سنة ثمانى عشرة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقص منه ورقات كثيرة، وهو بين دفّتى عُودٍ مجلد، بمعاليق من صفرٍ، وكبير الورقات، واسعها، عَايَنّاهُ وتَبَرَّكْنَا بتقبيله ومسخ الخدود عليه (). وأر إنى لا أستطيع أن أؤيد قول ابن جبير بأن هذا الححف هو المصحف الذي كتبه زيد بن ثابت رضى الله عنه، إذ ليس من المعقول أن يكون هذا الحجم الكبير من الورق. وقل مثل ذلك في المصاحف الأخرى المماثلة في المدينة والشام.

## كسوة الكعبة كانت خضراء

ويُعَرِّفُنا بِأَن كسوة الكعبة في زمنه كانت خضراء اللَّون من الحرير ، وهي أربع وثلاثون شقة .

#### فتح باب الكعبة

ويقول: إِن الكعبة تُفْتَحُ للناس كل يوم اثْنَيْنِ ويوم جمعة ، ماعدا شهر رجب ، فإنها تُفْتَحُ فيه يوميًّا أول بزوغ الشمس .

## أبواب المسجد الحرام وأبواب مكة

تكانت أبواب المسجد الحرام يومئذ تسعة عشر باباً ، وأبواب مكة ثلاثة ، هي : باب المعلى ، وباب المسفل ، وباب الزاهر ، المعروف بباب

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق الصفحة ٨٠ .

ويُورِدُ لنا أَسَاءَ جبال مكة التي هي : جبلُ أَبي قُبَيْسٍ ، وجبل حراء، وجبل ثور ، وسَمَّى جبل ثور باسم ( جبل أبي ثور ) . وجبل قعيقعان .

# زعم غير صحيح

رَدَّ ابن جبير الخرافة التي تتحدث بأن عتبات باب السلام من أبواب المسجد الحرام ، هي أصنام قريش التي كانت تعبدها في الجاهلية . وكبيرُها (هُبَل) بينها ، وأن هذه الأصنام قد كُبَّتْ على وجوهها ، وجُعِلَتْ عَتَبَاتٍ للمسجد الحرام ، لتطأها الأقدام مَهانَةً لها ، فقال : (والصحيح في أمر تلك الحجارة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، أمر يوم فتح مكة بكسر الأصنام وإحراقها . وهذا الذي نُقِلَ إلينا غير صحيح ، وإنما تلك التي على الباب حجارة منقولة ، وعُنِي القوم بتشبيهها إنى الأصنام لعظمتها )(٨).

## على جبل ثبير ، وليس على جبل حراء

يقول ابن جبير: (ومن جبال مكة المشهورة بعد جبل أبي قُبيس، جبل حِراء، وهو في الشرق على مقدار فرسخ أو نحوه، مشرف على منعى، وهو مرتفع في الهواء، عالى القمة، وهو جبل مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ينتابه ويتعبد فيه واهتز أي تحته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « اسكن حراء فما عليك إلا نبي وصدين وشهيد».

 <sup>(</sup>A) عبارة : «وعنى القوم بتشبيههما إلى الأصنام » هى التى وردت فى رحلة ابن جبير المطبوعة ببيروت وقد ظهر لى من سياق الكلام أنه ربما كانت صحة العبارة : «وعنى القوم بنسبتها إلى الأصنام ».

وكان معه أَبو بكر وعمر ، ويُرْوَى : ( اثْبُتْ فما عليك إِلا نبيُّ وصِدِّيقُ وشهيدَانِ ) . وكان عثمان رضى الله عنه معهم (٩٠ .

والذى فى المعجم المفهرس لأَلفاظ الحديث النبوى هو ما نصه : ( اسْكُنْ ثبير فإنما عليك نبي ) وعزا هذا الحديث إلى سنن النسائى . وفى رواية : ( إنه ليس ما عليك؛ إلا نبي وصِدِّيق وشهيد أَو شهيدان ) ونسب هذا إلى صحيح البخارى فى فضائل أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (١٠٠٠).

#### أشراف مكة

ومما أورده ابن جبير قوله عن أشراف مكة إذ ذاك: «وأشراف أهل هذه البلدة على مذهبهم ، وهم يزيدون فى الأذان « حى على خير العمل » إثر قول المؤذن: حى على الفلاح . . اللخ » .

## مشاهد مكة وآثارها

لم يسلط ابن جبير كشاف نقده على بعض هذه المشاهد والآثار التى أوردها . على أن من المشاهد المعروفة فى مكة التى ذكرها دار الخيزران التى كانت تسمى فى صدر الإسلام، بدار الأرقم بن أبى الأرقم . والتى كان النبى صلى الله عليه وسلم يتعبد فيها سرا هو ومن أسلم من أصحابه وتقع بقرب جبل الصفا .

وذكر دار أبى بكر الصديق رضى الله عنه وهى دارسة الأثر على ما يفيدنا به .

<sup>(</sup> ٩ ) المصدر السابق الصفحة ١٠ - ٩١ .

<sup>(</sup>١٠) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الصفحة ٣٣٢ – ٣٣٣ الجزء السادس طبع مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة ١٩٦٧ م .

وذكر مسجداً منسوباً لأبى بكر الصديق بجنوب مكة بالمسفل (محلة المسفلة).

وذكر آثاراً أخرى ، بعضها يحتاج إلى إعادة نظر. وإلى دقة حساب.

## إلى خاء الإقتصادي بمكة بين المدروق المراجعة المر

فى سنة حج ابن جبير كان الرخاء الاقتصادى يسود أجواء مكة ، فالمتاجر الموسمية كانت تنتشر فى مكة فى موسم الحج آنذاك . ويقول ابن جبير فى ذلك الرخاء الشامل ما نصه : « فكنا نظن أن الأندلس اختصت من ذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ البلاد ، حتى حَلَلْنَا بهذه البلاد المباركة فألفيناها تغص بالنعم والفواكه كالتين والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والأتربج والموز والمقل والبطيخ والقثاء والخيار وجميع البقول كلها كالباذنجان واليقطين والسلّجم - اللفت - والجزر والكرنب » .

وقد استرعى انتباه ابن جبير رائحة البطيخ الحجازى فى مكة ، وهو \_ على ما أرى \_ ما يسمى فى الحجاز إلى اليوم باسم البطيخ ، ويخرج عنه ما يسمونه (الحبحب) الذى يعرف فى مصر والشام باسم (البطيخ) لأن الحبحب هذا لا رائحة عَبِقة له هكذا ، حتى فى مكة وإنما تنبعث هذه الرائحة العبِقة التي أعجبت ابن جبير فوصفها به (أنها من أعطر الروائح وأطيبها ، يدخل بها الداخل عليك فتجد رائحتها العبقة قد سبقت إليك فيكاد يشغلك الاستمتاع بطيب رياه عن أكلك إياه ، حتى إذا ذقته خيل إليك أنه شيب بسكر مذاب . أو بجنى النحل اللباب) ويعلق فيقول : (ولعل متصفح هذه الأحرف يظن أن فى الوضف بعض ويعلق فيقول : (ولعل متصفح هذه الأحرف يظن أن فى الوضف بعض

الرائحة التي هي بهذا الطراز لا تنطبق إلا على البطيخ والخِرْبِز حسب لهجة هذه البلاد .

وَقَدْ عُنِينَا بَهِذَا التَّحَلِيلِ العلمي واللغوى لكى يدرك القراء أن العامية الحجازية لا تزال بخيرٍ وذات صلة وثيقة باللغة العربية الفصحى حتى اليوم ...

#### صناعة الحلوى في مكة

كانت هذه الصناعة رائجة في مكة عندما حج ابن جبير، وما كان الناس يومئذ يستوردون إلى هذه البلاد أنواع الحلوى بكثرة على ما أدركناه ، وقد ظل هذا الأمر سارياً حتى قام شابان أحدهما من المدينة والآخر من مكة فأنشآ أول مصانع وطنية للحلوى بين جدة ومكة على النمط الحديث فحدث شيء من الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة وأرخصا أسعار الْحَلْوَى وأراحا الناس من بعض التوريد. وقد نالا تشجيعاً طيباً من الحكومة السعودية وأخيراً توقف مصنع الحلوى الذي كان أقيم من الحكومة الشعودية وأخيراً توقف مصنع الحلوى الذي كان أقيم بقرب حَدَّاء عن الإنتاج ، وهو للشاب المدنى ، في الوقت الذي توسع المصنع الآخر المُقام بقرب الرغامة القريبة من جُدَّة إلى الشرق منها وهو للشاب المكي .

#### عود على بدء

يقول ابن جبير: (إن صُنَّاع الحلوى المكيين فى وقت قدومه إلى الحج قد تفننوا فى صناعتهم حتى إنهم يصنعون بها حكايات جميع الفواكه الرطبة واليابسة . وفى الأشهر الثلاثة : رجب ، وشعبان ، ورمضان ، يتصل أَسْمِطَةً ـ جمع ساط (أى موائد) ـ بين الصفا والمروة ، ولم يشاهد

أحد أكمل منظراً منها ، لا بمصر ولا بسواها . قد صورت فيها تصاوير إنسانية وفاكهية ، وجُلِّيَتْ فى منصات كأنها العرائس ونُضِّدَتْ بسائر أنواعها المنضدة الملونة فتلوح كأنها الأزاهر حُسْناً فَتُقَيِّدُ الأبصار ، وتستنزل الدرهم والدينار ) .

هذه قصة صناعة الحلوى بمكة يقدمها لنا الرحالة الأديب محمد بن جبير على أطباق من دُرِّ بَيَانِهِ المتوهج، فيعرفنا بذلك بما كان عليه الأسلاف من نشاط صناعيّ تفوقوا فيه من هذه الناحية على مصر وغيرها من الأقطار المجاورة، والتاريخ يعيدُ نفسه بأشكال وألوان .

## لحوم الضأن

ومما أُعْجِبَ به ابن جبير بمكة أَشدً الإعجابِ لحومُ الضأَن، فيقول: ( وأَما لحوم ضَأْنِها فهناك العجب العجيب قد وقع القطع من كل من تَطَوَّفَ على الآفاق وضرب نواحى الأَقطار ، أَنها أَطيب لحم يؤكل فى الدنيا ) . وأقول: ربما كانت لحوم الضأْن التي يعنيها من نوع الضأْن المعروف فى هذه البلاد باسم « الْحُبصِيِّ ، أَو الْحَرِّيّ ) (١١) .

### الفواكه في مكة

توصل ابن جبير إلى أن الفواكه الموجودة بكثرة فى مكة يومئذ هى مجلوبة من الطائف، ومن قُرَى حولها . وقال : إن أقرب هذه المواضع يعرف (بأدم) وهو من مكة على مسيرة يوم، أو أزيد قليلًا، ومن غيره من أودية الطائف وما يقرب منها .

<sup>(</sup>١١) فى اللغة: بعير حرى يرعى فى الحرة، والحرة هى الأرض ذات الحجارة السود النخرة المحترقة . وكما ترعى الإبل فى الحرار كذلك يرعى الضأن فيها نما يجعل للحمه لذة لا توجد فى غيره .

يظهر من فحوى كلام ابن جبير أن الرطب لا يعرفه أهل الأندلس في زمنه ويقول: (ومن أغرب ما أَلْفَيْنَاهُ فاستمتعنا بأكله وأجرينا المحديث باستطابته، ولا سيا لكوننا لم نعهده: الرُّطَبُ، وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره يُجْنَى ويؤكل وهو في نهاية من الطيب واللذاذة، لا يُسْأَمُ التفكه فيه وإبَّانُه عندهم عظيم، يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضَّيْعَةِ أو كخروج أهل المغرب لِقُراهم أيام نضج التين والعنب، ثم بعد ذلك عند تناهى نضجه يُبْسَطُ على الأرض قدر ما يَجِفُ قليلًا ثم يُرْكَمُ بعضه على بعض في السِّلال والظروف ويرفع) (١٧).

ونقول: إن ركم الرطب بعضه على بعض فى السلال والظروف فى هذه البلاد، لا يزال متبعاً إلى أمد قريب فى مكة المكرمة، وفى جدة، وفى المدينة المنورة. وفيا يتعلق بالأمن العام فإنه ليبدو أنه لم يكن

(۱۲)رحلة ابن جبير طبير و تبالصفحة ۱۰۰ .. هذا، و إنى لأعجب من ابن جبير كيف يقول : إنهم فى الأندلس لا يعهدون الرطب ، مع أنه من المعلوم تاريخياً وواقعياً كثرة وجود النخيل بالأندلس قديماً وحديثاً . وكان عبد الرحن الداخل قد أشار إلى وجود النخيل بالأندلس فى مقطوعتين له وذلك عندما نزل بجنينة الرصافة بقرطبة و اتخذها له فنظر إلى نخلة مفردة فهاجت شجنه ، وتذكر بلاد المشرق فقال بدبها :

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة فقلت : شبهى فى التغرب والنوى نشأت بأرض أنت فيه غريسة سقتك الغوادى المزن من صوبها آلذى وقال أيضاً فها :

یانخل أنت غریب مشسل فابکی و هسل تبکی مکبست لسو أنها تبکی اذن لبکت لکنها ذهلت و أذهلسن

في الغرب فائيسة عن الأصلى عجاء لم تطبيع على خبسل مساء الفرات ومنبت النخسل بغضي بني العباس عن أهلى

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل

وطول التنائي عن بني وعن أهــــلي

فثلك في الاقصاء والمنتبأي مثلي

يسح ويستمرى الساكين بالوبل

راجع « الحلة السيراء » لمحمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي المعروف بابن الأبار ص ٣٧ ج ١ طبع القاهرة تحقيق الدكتور حسين مؤنس . مُسْتَتِبًا في مكة والمشاعر يومئذ فقد هجم الْحَرَّابَةُ \_ حاملو الحِرَابِ \_ من الأَعرابِ المتلصصين على الحجاج فيختلسون ما بأيديهم، فكانوا آفة الحرم الشريف لا يغفل أحد، طرفة عين، إلا اخْتُلِسَ من يديه، ومن وسطه بِحِيلٍ عجيبة، ولطافة عجيبة، وهؤلاء اللصوص هم المعْرُفون في عصرنا الحاضر بمصر خاصة باسم (النشالين).

#### ماء زمزم

يقول ابن جبير يصف ماء زمزم وأثره الصحى لمن شربه: (وهذا الماء المبارك في أمره عجب، ذلك أنك تشربه عند خروجه من قرارته، فتجده في حاسة الذوق، كاللَّبن، عند خروجه من الضرع دفيئاً، وتلك فيه من الله تعالى آية وعناية، وبركته أشهر من أن تحتاج لوصف واصف، وهو لما شُرِب له، كما قال صلى الله عليه وسلم).

## الدين الأصفهاني الموصلي

جمال الدين الأصفهاني أحد رجال الخير والإحسان في عصره ، وقد عُني بعمران الآثار والمآثر ، وصنع بِرًّا كثيراً للمحتاجين . واختط صهاريج للماء ووضع جِبَاباً – صهاريج ماء – بالطرق يستقر فيها ماء المطر ، وجدد آثاراً ومباني في الحرمين الشريفين، وجلب الماء إلى عرفات، وجعل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وسط سورين عتيقين جيدين ، وأنفتي فيهما أموالا كثيرة ، وجدد أبواب الحرم ، وجدد باب الكعبة وغشاه بفضة مذهبة ، وجلّل العتبة المباركة بلوح ذهب إبريز ، وأخذ الباب القديم . وأمر أن يُصنع منه له تابوت يدفن فيه . فلما حانت وفاته أوصى بأن يوضع في هذا التابوت ويحج به ميتاً فسيق إلى عرفات وَوُقِفَ به على بُعْدٍ ، و كُشِفَ عن التابوت فلما أفاض الناس أفيض به وقُضِيت ،

له المناسك كلها، وطيف به طواف الإفاضة، وكان لم يحج في حياته، ثم حُمِلَ إلى مدينة الرسول، ودُفِنَ فيها بجوار المسجد النبوى في الناحية الشرقية منه، وكان له آثار كرّعة، وكان أشرافها يحملونه على رؤوسهم، ووُضِع قبره بإزاء روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفتح فيها موضع يلاحظ الروضة وأبيح له ذلك على شدة الضنانة بمشله . وقد ابتني من المدن المتصلة من العراق إلى الشام فَنَادِقَ عَيّنَهَا لنزول الفقراء أبناء السبيل ، وأجرى على قومه بتلك الفنادق والمنازل ما بقوم ععيشتهم، وقد بقيت تلك الرسوم على حالها إلى زمن قدوم ابن جبير حاجًا، وجدد مسجد قباء، هذا إلى خيرات ومبرات له وفيرة في العراق والحجاز والمؤصل .

#### العمرة الرجبية

أشاد ابن جبير بالاحتفال الذي يقيمه أهل مكة بالعمرة الرجبية وأفاض في وصفه وصفاً شيقاً مسهباً يُغْرِي القاريء إلى مطالعته في كتاب رحلته (١٣).

## يوم خاص بطواف النساء

أفادنا ابن جبير بأن النشاء مكة عُيِّنَ لطوافهن يوم خاص بن دُون الرجال فيجتمعن من كل صوب ولا تبقى امرأة مكة إلا خضرت المسجد الحرام ، ثم لا يبتى به بعد فتح البيت الحرام أحد من الرجال في ذلك اليوم .

وبعد ذلك يصف لنا ابن جبير كيف تطوف النساء بالبيت الحرام في يومهن فيقول : ( وتسلسل النساء بعضهن ببعض وتشابكن حي (١٣) رحلة ابن جبير الصفحة ٢٠٦ – ١٠٧ طبعة دار صادر ببيروت .

تواقعن، فمن صائحة ومُعُولَةٍ ومُكبِّرةٍ ومُهلِّلةٍ ..... وانفسحن في الطواف والْحِجْرِ، وتشفين من تقبيل الْحَجَرِ واستلام الأَركان، وكان ذلك اليوم عندهن الأَكبر، ويومَهُنَّ الأَزهر الأَشهر). وقد عقب ابن جبير على الوصف المذكور عا يدل على عطفه على أُولئك النسوة في هذا الشأن ( وبالجملة فَهُنَّ مع الرجال مسكينات مغبونات، يَرَيْنَ البيت الكريم، ولا يَلِجْنَهُ، وَيَلْحَظْنَ الْحَجَرَ المبارك ولا يستلمنه، فحظهن من ذلك كله النظر والأسف المستطير المستشعر، فليس لهن سوى الطواف على البُعْدِ، وهذا اليوم الذي هو من عام إلى عام يرتقبنه ارتقاب أشرف الأعياد، ويكثرن له من التأهب والاستعداد والله ينفعهن في ذلك، الأعياد، ويكثرن له من التأهب والاستعداد والله ينفعهن في ذلك، ويحسن النية والاعتقاد، عنه وكرمه).

#### غسل البيت عاء زمزم

كان الشيبيون يُبكِّرُونَ إلى غسل الكعبة بماء زمزم تطهيراً له ، وذلك في ثانى يوم لخروج النساء من البيت الحرام . وسبب الْغَسْلِ فى ذلك اليوم أَن كثيراً من نساء مكة كُنَّ يُدْخِلْنَ أَبناءَهن الصغار والرُّضَّع مَعَهُنَّ ، فَيُتَحَرَّى غسله تكريماً وتنزيها وإزالة لما يحوك فى النفوس من هواجس الظنون ، فيمن ليست له ملكة عقلية من أَن تصدر عنه حادثة نجس فى ذلك الموضع الكريم المخصوص بالتقديس والتعظيم .

#### ليلة النصف من شعبان

كان أهل مكة يستقبلون هذه الليلة باحْتفاءِ عظيم ، وَيُصَلَّونَ فيها أَفراداً وجماعات فى المسجد الحرام . وتبسط الحُصُر ، وتوقد الشموع ، وتشعل المشاعل ، وتسرج المصابيح ، ويكون مصباح السهاء الأزهر الأقمر

قد أَفاض نوره على الأَرض وأَفاض شعاعه عليها وتتلاقى الأَنوار فى ذلك الحرم الشريف الذى هو نور بذاته (١٤).

## حج أخى صلاح الدين

إِبَّانَ وجود ابن جبير في مكة حضر إليها حاجًا ، سيف الإسلام طغتكين أخى صلاح الدين يوسف بن أيوب . وقد احتفل « مكثر » أمير مكة بمقدمه احتفالًا بالغاً ولا يزال ابن جبير يسمى قوم صلاح الدين ( بالغز ) (١٥) وكانوا قد أظهروا خشوعاً وتواضعاً لله عند وصولهم إلى بيت الله الحرام .

#### ليالى رمضان في مكة

استوعب ابن جبير فى رحلته كل ما تمكن من استيعابه عن مكة فى آثارها ومشاهدها وأخبارها وتاريخها، وقد وصف صلاة التراويح والاحتفال بليلة ٢٧ رمضان وإيقاد صبيان مكة لِكُرَاتِ مَشَاعِلِ السَّلِيطِ النَّلِيطِ فَالرَّيْنَ عَشَاعِلِ السَّلِيطِ الرَّيْنَ عَشَاعِلِ السَّلِيطِ .

### خطبة تثير نقد ابن جبير

كثيراً ما يستعرض ابن جبير مختلف الأحداث بدون أن يبدى انفعاله أو تفاعلها فى ذهنه بيد أن حادثة واحدة أثارت انتباهه وأيقظت روح النقد فيه فأبدى اعتراضه عليها واشمئزازه منها، إذ تقدم أحد أئمة التراويح من المالكيين (أتباع مذهب الإمام مالك) فصدع بخطبة

<sup>(</sup>۱٤) بقیت هذه العادة إلى زمن ابن بطوطة الذى وصفها مثل وصف ابن جبیر لها وذلك فی سنة ۷۲۱ هـ ۱۱۸۳ م قبل حج ابن بطوطة بنة ۷۲۱ هـ ۱۳۲۵ م . وكان حج ابن جبیر نی سنة ۷۷۵ هـ = ۱۱۸۳ م قبل حج ابن بطوطة بـ ۱٤٦ سنة .

<sup>(</sup>١٥) يبدو لى أن سبب ذلك هو وقوع التباس فى ذهن ابن جبير نى هذا الموضوع وقد سيطر عليه هذا الالتباس باستمرار .

منتزعة من خطبة الصبي لبن الإمام الحنفي، فأرسلها معادة إلى الأساع، ثقيلًا لحنها على الطباع (١٦).

#### مظاهر عيد الفطر

العيد ، بالمسجد الحرام ، ولكنه لم يعرج على وصف ملابس الناس فى ذلك العيد ، فقد اكتبى بالإجمال المقتضب عن البيان المسهب فى هذا الشأن فقال : ( لبس الناس أثواب عيدهم ) فما هى هذه الأثواب ؟ الشأن فقال : ( لبس الناس أثواب عيدهم ) فما هى هذه الأثواب ؟ وما أشكالها؟ وما ألوانها؟ وما تفصيلها ؟ أسئلة تظل بدون إجابة . واتبرى بعدئذ يتحدث حديثاً فضفاضاً عن تحركات الأمير مكثر فى العيد ، وتحركات بنيه ووزيره وحاشيته. كما أعطانا وصفاً دقيقاً لمعايدات الناس بعضهم على بعضهم لبعض فى عيد الفطر عكة قال : ( وأقبل الناس بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم والتَّعَافُر والدعاء مسرورين مبتهجين فرحين بعض بالمصافحة والتسليم والتَّعَافُر والدعاء مسرورين مبتهجين فرحين ألبيت الكريم فدخلوا بسلام ) . ومضى إلى أن قال : ( وأخذ الناس عند انتشارهم من مصلاهم وقضاء سنة السّلام بعضهم على بعض فى زيارة الْجُبَّانة بالعلى) .

وهكذا قدم لنا أبن جبير في كتابه صورة واضحة عن مظاهر عيد الفطر استقبالًا واحتفالًا بمكة المكرمة .

## 

قبل الحيح وقى ١٩ شوال ٥٧٥ ه صعد ابن جبير وصحبه إلى مِنّى ، ليشاهدوا المناسك بها عياناً وليروا منزلًا استؤجر لهم للإقامة فيه أيام (١٦) المصدر السابق الصفحة ١٣٢ – ١٣٢. التشريق . وقد مُلِيء ابن جبير بهجة وسروراً ، عمراًى مدينة مى من كتب ، وقدم لنا صفتها هذه : ( مدينة عظيمة الآثار واسعة الاختطاط عتيقة الوضع قد درست إلا منازل يسيرة متخذة للنزول ، تجف بجانبي طريق كأنه ميدان انبساطا واتساعا ممته الطول ) ، وشاهد بمقربة منها مسجد البيعة المباركة أول بيعة في الإسلام ، وجمرة العقبة بأول مني ، شمجد البيعة المباركة أول بيعة في الإسلام ، وجمرة العقبة بأول مني ، ثم قال : ( فلما قضينا معاينة هذه المشاهد الكرعة أخذنا في الانصراف مستبشرين بما وهبنا الله من فضله في مهاشرة ووصلنا مكة قريب الظهر ) .

ثم ذهب ابن جبير إلى جبل ثور ليشاهد الغار الذي أوى إليه النبي ملى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق وقد وصفه بأنه (صحب المرتقى حِدًّا وبأنه على مقدار ثلاثة أميال)، وقاس طول الغار فإذا هو ثمانية عشر شبراً وفي حافتيه ثلثا شبر وعلى شبراً وسعته بالوسط منه أحد عشر شبراً وفي حافتيه ثلثا شبر وعلى الوسط منه الدخول . وسعة الباب الثاني المتسع مذخله خمشة أشبار أيضاً).

## دار الخيزران

بدار الأرقم وهي الدار الى نشأ فيها الإسلام وهي دار صغيرة يصفنها ابن جبير في عصره يقوله : ( يجدها الداخل إلى الحلق المذكور الناخط المستدير - عن يساره ، وقد جدد بناءها جمال الدين الأصفهاني ينحو ألف دينار ) .

## شهر ذي الحجة ٧٩٥ ه

لإهلال هذا الشهر في مكة أهمية بالغة لأنه شهر الحج، وقد اهتم ابن جبير اهتماماً كبيراً في رحلته مذا الإهلال، وحدَّث عما شاهد وعما

سمع من شهادات التزوير التي قام بعضهم بها في محاولة إثبات دخول شهر ذي الحجة الحرام وكشف أمرها بدقة ثم أظهر اغتباطه البالغ بظهور الهلال حقيقة خلال السحاب في ليلة الجمعة فقال: (ولما كانت ليلة الجمعة المذكورة ظهر الهلال خلال فُرَج السَّحاب، وقد اكتسى نوراً من الثلاثين ليلة ، فزعقت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة الجمعة . وقد انتقد ابن جبير موقف العامة هذا فقال: (كأنهم قد صح عندهم أن الوقفة إذا لم تكن توافق يوم الجمعة ليست مقبولة ، ولا الرحمة فيها من الله مرجوة مأمولة ، تعالى الله عن ذلك عُلُوًا كبيراً).

## الاطمئنان إلى حكم قاضى مكة

وبعد أن فصّل لنا المحاولات التي حدثت لإثبات هلال ذي الحجة بيوم الجمعة قال: (ثم إنهم – أى عامة مكة – اجتمعوا يوم الجمعة المذكور إلى قاضي مكة (جمال الدين) فأدوا شهادات بصحة الرؤية تبري الحق، وتُضْحِكُ الباطل، فردها وقال: يا قوم حتام هذا التادى في الشهوة ؟ وإلام تستنون في طرق الهفوة ؟ وأعلمهم أنه قد أستأذن الأمر مُكُثِراً في أن يكون الصعود إلى عرفات صبيحة يوم الجمعة فيقفوا عشية بها ثم يقفوا صبيحة يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد بمزدلفة، فإن كانت الوقفة يوم الجمعة فما عليهم في تأخير المبيت بمزدلفة بأسن، إذ هو جائز عند أئمة المسلمين، وإن كانت يوم السبت فَبِها وَنعْمَتْ، وأما أن يقع القطع بها يوم الجمعة فتغرير بالمسلمين وإفساد للناسكهم، لأن الوقفة يوم التروية عند الأثمة غير جائزة كما أنها عندهم جائزة يوم النحر. فشكر جميع من حضر للقاضي هذا المنزع من التحقيق: ودَعَوْا له وأظهر من حضر من العامة الرضا بذلك، وانصرفوا

عن سلام ، والحمد لله على ذلك ) ، ولكن الأَمر لم ينته عند ما قرره قاضي مكة الذي ألتي الماء على النار المشتعلة فأطفأها بحكمته . يقول ابن جبير في ذلك : ( وبقيت الشهادة مضطربة في أمر هذا الهلال المبارك الميمون إلى أن تواصلت الأخبار برؤيته ليلة الخميس الذي يوافق الخامس عشر من مارس . شهد بذلك ثِقَاةٌ من أهل الزهد والورع يمنيون وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة ، لكن بتى القاضى على ثباته وتوقفه في القبول وإرجاء الأمر إلى وصول الْمُبَشِّرِ الْمُعْلِمِ بوصول الأَمير العراق ، ليتعرف - أى القاضى - من قِبَلِهِ - أَى مِنْ قِبَلِ الْمُبَشِّرِ الْمُعْلِمِ بوصول الأَمير العراق ـ ما عند أَمير الحج في ذلك ) ثم وصل المبشر وسكنت النفوس حيث أعْلَمَ برؤْية الهلال ليلة الخميس المذكور وتواترت الأنباءُ بذلك فصح الأَمر عند القاضي بذلك صحةً أوجبت خطبته في ذلك اليوم « السابع من ذي الحجة » بعد صلاة الظهر ، وأُعلم الناس فيها برؤية الهلال ليلة الخميس المذكور . . ثم أُعلمهم أَن غدهم هو يوم الصعود إلى مني ، وهو يوم التروية وأن وقفتهم يوم الجمعة ) ، ويفهم من فحوى كلام ابن جبير أن إمارة مكة مع ارتباطها السياسي الوثيق ، بصلاح الدين فإنها مرتبطة أيضاً بالخليفة في بغداد ارتباطاً دينياً . . ويؤيد هذا ما ورد في رحلة ابن جبير بالصفحة ٧٣ من طبعة دار صادر ببيروت من دعاء الخطيب بالمسجد الحرام للخليفة العباسي أحمد الناصر ثم لأمير مكة مكثر ثم لصلاح الدين وولى عهده أَخيه أَبي بكر بن أيوب . وبعد فتلك « وثيقة » تاريخية موثوق بها ، في الشكل والترتيبات الشرعية والإدارية المبنية على قواعد الشرع الإِسْلامي ، حيال إِثبات قضاة مكة في ذلك العهد ، لرؤية هلال ذي الحجة الحرام التي ينبني عليها تقرير إابتداء أيام الحج وبقية أيامه الميمونة . لقد آن لقلب ابن جبير أن يفرح وأن يرتاح وأن يطمئن، فها هو ذا يستعد للذهاب إلى عرفة، ويستمر في طريقة إليها عبر المشاعر العظام، ويكمل فريضة حجه في موسم حج عام ٥٧٩ ه وهو الأمر الذي كان أمنية أمانيه، وبشعور المؤمن المخلص لإيمانه العريق يصف لئا ابن جبير كل ما شاهده أو سمع به أو علمه، أثناء قيامه بفريضة الحج ذهابا وإيابا وقد استرعى انتباهه بصفة خاصة أبَّهة مُخيَّم الأمير العراقي قي عرفات فأطنب في مدحة فأطرب وأتي بالبيان الرائع والوصف البليغ المعجب.

وبعد قضاء الناس لمشاعر الحج ومعهم رحالتنا عادوا إلى مكة وقد قَدِمَ أَميرُ الحج العراقي إلى مكة بكسوة الخليفة السوادية والرايات على رأسه والطبول تصخب وراءه، وقدمها إلى القاضي الجديد. وقد ألبست الكعبة كسوتها في مراسم معلومة. وكانت خضراء اللّون، في أعلاها رسم أحمر واسع مكتوب عليه بعد البسملة: ( إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) الآية. وفي سائر الصفحات اسم الخليفة والدعاء له إلى غير ذلك. وقد وصف لنا ابن جُبير مشهد الكعبة بقوله: ( فلاح للناظرين منها أجمل منظر كأنها عروس جُليتُ في السندس الأخضر). ومن اللون منها أجمل منظر كأنها عروس جُليتُ في السندس الأخضر). ومن اللون منها أجمل منظر كأنها عروس جُليتُ في السندس الأخضر). ومن اللون الأسود.

هذا ويمكننا أن نأخذ من فحوى كلام ابن جبير أن للخليفة العباسى المبعداد علاقة ديئية بشؤون مكة المكرمة كبيرة فأمير الحج العراق للوفد منه لإمارة الحج العراق له مكانته واعتباره الأول في إقرار ليلة إهلال

ذى الحجة وهو الذى جلب معه كسوة الكعبة الخضراء من بغداد: تلك الكسوة التى طُرِّزَتْ باسم الخليفة العباسى . وقد وصل أيضاً خطيب مسجد الخيف من العراق مع هذا الأمير العراق مُقدَّماً من عند الخليفة للخطبة والقضاء بمكة ويعرف بتاج الدين . ولم يسلم هذا الخطيب القاضى المقدم من عند الخليفة ببغداد من لذعات نقد ابن جبير له ، لقد قال فيه ما نصه : ( وظاهر أمره البلادة والبُلَهُ لأن خطبته أعربت عن ذلك ولسانه لا يقيم الإعراب )(١٧) .

## ثناء بعد ذم

وإذا كان ابن جبير قد رشق خطيب منى قاضى مكة العراقى الجديد بسهام نقده اللاذعة فالأَمر على العكس من ذلك بالنسبة لخطيبين آخرين من العراق أضى عليهما ابن جبير ، ثناءًا عاطراً جَمَّا ؛ فقد حرك هذان الخطيبان هواجع القلوب بوعظهما الدينى المؤثر البليغ مع سعة الصدر واتساع العلم وحضور البدية ، وقد أثنى ابن جبير على أحدهما وهو يسند حديثه المسلسل إلى خمسة من أجداده .

## أول لقاء بين ابن جبير ومشايخ العراق

وكان أول لقاء لابن جبير مع مشايخ العراقِ ووُعَّاظهم ، في البلد الحرام ، وقد استأنس بوعظهم المرتجل ، وسوَّى بيانهم المعجب المتفتح عن فؤاده أكداساً من هموم الغربة وفراق الأهل والوطن ودخلت أصداؤه إلى شغافِ فؤاده ، فملاَّته إعجاباً وتقديراً وإقبالاً . وسوف نراه يلتق بآخرين منهم من ذوى المكانة العالية في الإرشاد والوعظ المرتجل المنسجم ، وقد عَرَّفنا بمكانتهم وعلمهم في العلم والدين والبيان .

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق الصفحة ١٥٦ .

## سوق تجارية بالمسجد الحرام

وكشف لنا ابن جبير عن استنكاره البالغ إقامة سوق ( بالمسجد الحرام إبّان موسم الحج حيث يصبح المسجد كله سوقاً عظيمة يباع فيها من الدقيق إلى العقيق ، ومن البُرِّ إلى اللر ، إلى غير ذلك من السلع المعروفة وقد كان الدقيق يباع بدار الندوة إلى جهة باب بنى شيبة ، ومعظم السوق المقامة بالمسجد الحرام كانت بالبلاط الآخذ من الغرب إلى الشهال ، وفى البلاط الآخذ من الشهال إلى الشرق ) وهكذا سيطرت الفوضى والشراهة وعدم الضرب على أيدى هؤلاء التجار الفجّار الذين حولوا المسجد الحرام المقدس إلى سوق عالمية رائجة تُعْرَضُ فيها البضائع المنوعة ويشتد اللَّدَدُ والخصام فيها بين البائعين والشارين ، ولذلك أخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة شؤون التجارة والبيع . أخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة شؤون التجارة والبيع . وقد علق ابن جبير على هذا الوضع الشاذِّ الشائن بقوله : ( وفي ذلك من النهى الشرعى ما هو معلوم ، والله غالب على أمره لا إلّه سواه ) (١٨)

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق الصفحة ٢٩١ .

## الفصل الخامِس عشر ً الستَــــــــروُ المائرون في مكّنه

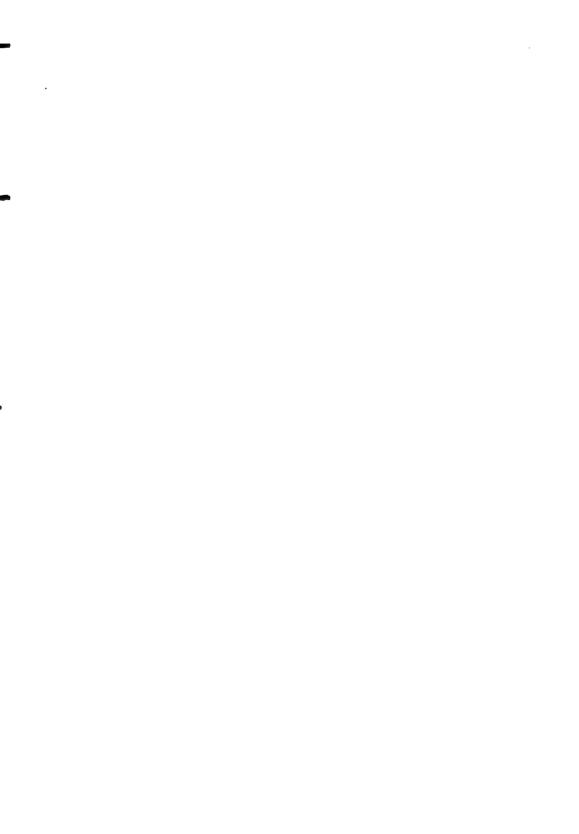

جمعنا فى هذا الفصل أشتاتاً من كلام ابن جبير عن هؤلاء ( السرو المائرين بمكة ) . وكان ابن جبير قد كرر حديثه عنهم مراراً فى كتاب رحلته لما أَدْركه من أهميتهم بالنسبة لتموين مكة المكرمة فى عهده . . . .

وكانت عبارة (السرو الماثرون) التي استهل بها أحاديثه عنهم بدت لى غامضة لأول وهلة . ولما عدت إلى تحليلها لُغَوِيًّا تكشف لى بِأَخَرَةٍ أن (السَّرُو) من (سَرُو) بمعنى «شَرُف» . و «مائر» من «المَيْر» بمعنى « جَلْبِ المِيرة» التي هي الطعام من بلد إلى بلد . وبهذا المفتاح انكشف لى المراد من العبارة السابق ذكرها . وكانت هذه الصيغة : «السَّرُوُ» فقد بقيت على غموضها لأول مرة حتى تتبعت حديث ابن جبير ، فأدركت أصلها اللُّغوى المشار إليه آنفاً ، وعرفت من سياقه أيضاً أنه يقصد بالسرو أهل جبال السَّراةِ . جبال الحجاز الجنوبية «بالنسبة للمملكة العربية السعودية» واختصر الكلمة بالسَّرُو ، وكان من حقه أن يقول : (السَّرويُّون) . .

وإذن فقد تجلى أن معنى عبارته التي هي عنوان هذا البحث هو (أهل جبال السراة الذين يأتون بالعِيرة إلى مكة ).

وجبال السراة معروفة ، وسكانها معروفون ، وكثير منهم من قبائل زَهْران ، وغَامِد ، وعسير وقحطان وغيرهم ، ومنهم أهل منطقة الباحة ومنطقة أبهي (١) . وقد شاهدنا في العقد السابع من هذا القرن الهجريّ ،

<sup>(</sup>۱) آثرت أن أكتب كلمة (أبهى )بالياء مثل «أعلى » و «أحلى » باعتبار أنها صيغة تفضيل أى إنها أبهى وأجمل من غيرها ، ولأن قاعدة الخط العربى أن ما زاد على ثلاثة أحرف يكتب ألفه بالياء مطلقاً : (مقدمة كتاب) الفتح على أبى الفتح ( لابن فورجه . طبع بغداد ص ٢١ : يقول الدجيلى : ومن المعروف أن الكلمة الثلاثية تكتب على صورة ألف إذا كان أصلها واواً ، وعلى صورة ياء مطلقاً ) . .

إتيانهم بالويرة من بلادهم إلى مكة والطائف على قوافلهم من الإبل . وكان من هذه الميرة الشيء الكثير من القمح الممتاز ذى الحبات الكبيرة الحجم وهو الحب المعروف بالهميس ، وقد شاهدت في سوق الحبوب بالطائف ، كما شاهد غيرى في تلك الأيام ، الكثير الوفير من أكياس القمح الملقاة في شارع سوق الحنطة والحبوب ، وكان يُباع بثمن معتدل ، وكان طعمه لذيذا ، ورائحته عبقة إذا ما أنضج خُبزه في الأفران المحلية ، بالحطب على ما كان عليه الأمر يومئذ في إنضاج الخبز إذ لم يكن دخول الكهرباء إلى المدن الرئيسية عاماً شاملًا على ما حدث بعدئذ .

ونرى أن استعمال ابن جبير لعبارة « السَّرُو » فيه ما فيه من الناحية اللغوية ، لأَن السَّرُو إِما مفرد ( السراة ) أَو نوع من الشجر ، وأَما سُكَّانُ هَنِه الناحية الجنوبية من المملكة العربية السعودية فينسبون إلى جبال السراة التي هي مقرهم وموطنهم ، فيحسن أن يقال في تسميتهم : « سَرُويُّون » على القاعدة اللغوية في النسبة إلى الجمع بإعادته إلى المفرد . وهذه الْمِنْطَقَةُ معروفة بالخصب وطيب المُناخ ، ويُزرع فيها القمح على هيئة « مَدْرَجَات » وغيرها ، ويوجد فيها أنواع الفواكه والنَّقُلِ والخضراوات . . ومن أهمها اللوز البَجَليّ ، نسبة إلى قبيلة بَجِيلَة .

وابن جبير حينا تحدث عن هؤلاءِ السَّرْوِيِّين المائرين لم يَرَهُمْ في الطائف التي هي أقرب إلى بلادهم ، كما رأيناهم نحن بعده بثمانية قرون ، وإنما شاهد قوافلهم تَقْدُمُ أرتالًا إلى مكة ، وكان سبب ذلك شدة حركة وسم الحج فيها ، وحاجة مكة إلى مزيد من الأرزاق والأطعمة ، ثم حاجة السرويين أنفسهم إلى مزيدٍ من الربح ، مع رعايتهم لأحوال السكان والحجاج المحتشدين ببلد الله الحرام .

وقد عرَّفَ ابن جبير « السَّرْوَ المائرين » بأَمِم: قبائل من اليمن تعرف بالسرة كأَنها تعرف بالسرو ، وأَنهم أهل جبال حصينة باليمن تعرف بالسرة كأَنها مضافة لسراة الرجال على ما أخبر به فقيه من أهل اليمن ، اسمه: ( ابن أبي الضيف ) رَحَالتَنا ابن جبير فصدقه ونقل الخبر إلينا بأمانة كما سمعه ، وعزاه إلى الرجل حتى لا يلحق به عنْبُ أو نقد فيا إذا كان النبأ غير مطابق للحقيقة .

ونقول: إن أصل التسمية ليس على ما قاله ابن أبى الضيف لابن جبير، بل الأصل هو على ما أوردناه آنفاً، فإن الاسم مأخوذ من السروات التي هي الجبال العالية المعروفة بالجهة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

ويتحدث لنا ابن جبير عن قبائل السراة هؤلاء فيقول: إنهم (يَسْتَعِدُّونَ للوصول إلى هذه البلدة المباركة – مكة – قبل حلولها أى قبل حلول العمرة – بعشرة أيام، فيجمعون بين النية في العمرة، ومِيرَةِ البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء وما دونها ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوز. فَتَجْمَعُ مِيرَتُهُمْ بين الطعام والإدام والفاكهة، ويَصِلُونَ في آلاف من العدد رجالًا وجمالًا مُوقَرةً بجميع ما ذكر، فَيُرْغِدُونَ معايش أهل البلد والمجاورين فيه، يَتَقَوَّتُونَ، ويدخرون، وتَرْخص الأسعارُ وتَعُمُّ المرافق، فيُعِد النّاس ما يكفيهم لعامِهم، إلى مِيرَةِ أُخرى، ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العيش).

وقد عرَّفنَا ابنُ جبير عن نوع بيعهم وما يقبضونه مقابل مبيعاتهم المشار إليها آنفاً فيقول: ( ومن العجب في أمر هؤلاءِ المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدينار ولا بدرهم، إنما يبيعونه بالخِرَقِ

والعباءَات والشمل (٢). فأهل مكة يُعِدُّونَ لهم من ذلك مع الأَقنعة والملاحف المِتَان \_ جمع متينة \_ وما أشبه ذلك مما يلبسه الأَعراب ويبايعونهم به ويشارونهم ).

## عروبة السرويين

ومما سجله لنا ابن جبير عن هؤلاء القوم قوله: ( والقوم عَرَبُ صرحاءُ فصحاءُ جفاة أصحاءُ ، لِم تَغْزُهُم الرِّقَّة الحضريةُ ، ولا هذبتهم السِّرُ المدنية ، ولا سددت مقاصدهم السننُ الشرعية ، فلا تجد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النية ، فهم إذا طافوا بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المُشْفِقةِ ، لائذين بجوارها ، متعلقين بأستارها فحيثًا علقت أيديهم منها تمزقت لشدة اجتذابهم لها وانكبابهم عليها . وفي أثناء ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب ، وتتفجر لها الأعين الجوامد ، فتصوب ) \_ أى تَنْصَبُ دموعها .

كما وصف ملابسهم . وأضاف إلى ذلك قوله : ( وهم مع ذلك أهل بأس ونجدة ، لهم القِسِيّ العربية الكِبَار ، كأنها قِسِيُّ القَطَّانِين ، لا تفارقهم في أسفارهم ، فمتى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق المسكون لِلْحَاجِّ \_ مَقْدَمَهُم . وتَجَنَّبُوا اعتراضهم ، وخَلُّوا لهم الطريق ، ويصحبُهُم الحجاج الزائرون فيحمدون صحبتهم ) .

هذا من ناحية شهامتهم وشجاعتهم ، وأما من ناحية عقيدتهم فيقول ابن جبير . ( وعلى ما وصفنا من أحوالهم فهم أهل اعتقادٍ للإيمان صحيحٍ)

<sup>(</sup>۲) الشمل جمع شملة : والمفهوم الذي أدركناه لهذه الصيغة أنها نوع من البسط منسوج محلياً بألوان وينسج من الصوف غالباً ، على أنه ربما يقصد بالشمل العي المعروفة به ( البيدي ) بكسر الباء الموحدة – نسبة إلى البيد . ويتراءى لى أن الاحتمال الثاني أرجح لأن أهل عسير يسمون هذه العباءات باسم الشمل كما حدثني به بعضهم ، ولأن ابن جبير قرن العباءات بالشمل وعطفها على العباءات فه نوع خاص منها وهو البيدي أو ما أشبه البيدي .

ثم قال ابن جبير: « وذُكِرَ أَن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يحترم وقت طوافهم فيتحرى الدخول في جملتهم).

ثم أشاد ابن جبير بذكائهم فقال: (وشاهدنا منهم صَبِيًّا في الْحِجْرِ قد جلس لأحد الحجاج يُعلمه فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص: فكان يقول له: (قل هو الله أحد)، فيقول الصبى: (هو الله أحد) فيعيد عليه المعلم فيقول له: (ألم تأمرني أن أقول: هو الله أحد؟ قد قُلْتُ ؟! الفكابد في تلقينه مشقة، وبَعْدَ لأى ما عَلِقَتْ بلسانه. وكان يقول له: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين) فيقول الصبى: (بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله) فيعيد عليه المعلم، ويقول له: لا تقل والحمد لله. وإنَّمَا قل: الحمد لله ) فيعيد عليه المعلم، وإذا لم أقل: لا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ) فيعيد عليه المعلم، وإذا لم أقل: (بسم الله الرحمن الرحيم » أقول: (والحمد لله) للاتصال، وإذا لم أقل: (بسم الله) وبدأت قلت: (الحمد لله). فعجبنا من أمره ومن معرفته طبعاً بصلة الكلام وفصله دون تعلم) (\*)

واختتم ابن جبير هذه الفقرة من أحاديثه عنهم بقوله : (وأما فصاحتهم فبديعة جداً ، ودعاؤهم كثير التخشيع للنفوس ) .

## مكة تبتهج بقدوم السرويين

أشاد ابن جبير فى حوادث شهر شوال ٥٧٩ ه باستبشار الناس بقدوم السَّرُويِّين استبشاراً شاملًا ، حتى إنهم (أقاموا قدومهم عوض نزول المطر). ويفهم من هذا القول أن أهل مكة لم يُسْقَوْا مطراً بعد استسقائهم فى أواخر شهر شوال وأنهم اعتبروا قدوم السَّرُويِّين بالميرة إلى مكة بعد

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير الصفحة ١١٠ – ١١٣ .

ثلاثة أيام من استسقائهم \_ اعتبروا قدومهم هذا تعويضاً من الله تعالى لهم عن إنزال المطر على مكة .

ونقول تعليقاً على ما سلف ذكره عن ابن جبير حول أوضاع السّرويين في عصره: لا جَرَمَ أَن جُلَّ ذلك قد تغير وأصبح السَّرويُونَ على حالهٍ أحسنَ بكثيرٍ ثما كانوا عليه قبلًا ... لقد فُتِحَت المدارسُ العديدةُ فى بلادهم فى العهد السعودى الحاضر وصار منهم المثقفون والمتعلمون ، وصار منهم المثقفون والمتعلمون ، وصار منهم التجارُ الكبارُ ، والصناعيون ، وتغيرت أوضاع ملابِسِهِمْ وأحوال عباداتِهِمْ إلى أحسنَ من ذى قبل وتثقف كثير منهم ، وانتظمت شئوون بلادهم ، وذُلِّلَتْ طُرُفُهَا ، واتصلت بالمدنِ الأُخرى بطرقِ معبدةٍ مُزَقَّةٍ ، كما صار منهم موظفون كثيرون فى دولوين الحكومة ، ومديرون عامون وخاصون ، وقد اتصلت الآن عاصمةُ منطقة عسير ، التى هى مركزُهم من قديم الزمان ، بنجد والحجاز وبجازان (٤) وأما منطقة الباحةِ وهى من منازلم أيضاً فقد اتصلت فعلًا بالمناطق المذكورة آنفاً (٥) ولكن شيئاً واحداً قد توارى عن الأنظار ألا وهو إتيانهم أو بعثهم بالمِيرة من حبوب منوعة ، وفواكه إلى مكة والطائف . ولقد اختفت غرائرُ قمحهم المعروف بقمح

<sup>(</sup>٤) فى شهر شعبان ١٣٩٦ = ١٩٧٦ م افتتج جلالة الملك خالد بن عبد أنعزيز الطريق الموصلة بين الطائف وأبهى عاصمة عسير ، ومن الجدير بالذكر – للتاريخ – أنه كان المجهود التى يذلها ويبذلها سمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير أثر كبير فى تطورها ثقافياً واجتماعياً وعمرانياً واقتصادياً وصحافياً فنحن نكتب هذا الهامش وقد قرر أن تصدر مجلة شهرية فى أبهى نحمل اسم (الفيصل) على أن تكون مثالية فى شئون الأدب والثقافة والاقتصاد والتكنولوجيا والعلم وتتخذ الاستعدادات الآن لصدورها.

<sup>(</sup>ه) والمتاريخ نذكر أن التطور قد شل منطقة الباحة التي أميرها معالى الشيخ سعود بن عبد الرحمن السديرى، فقد اتصلت بالطائف ومكة وبسائر مدن المملكة ذوات الأسفلت الشامل في الطرق العامة بها – كما تطورت عمرانياً واجهاعياً وثقافياً وقد وصل إنى أيدينا بعض صحفها المدرسية فإذا هي تدل على تطور وعي وتفتح تفكير في أساتيذها ومديريها وطلابها.

الهميس من أسواق الطائف ومكة بيد أن حركة زراعية جديدة لحبوب الغذاء وغيرها قد بدأت من جديد بتوجيهات من الملك الشهيد فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله وقد شملت بلادهم الخصبة .. واستمرت هذه الحركة الزراعية التي تستهدف الاكتفاء الذاتي الشامل للبلاد حتى بلغت ذروات السروات بدفع من جلالة الملك خالد المعظم وسمو ولى عهده الأمين الأمير فهد وبما تدعم به الدولة السعودية المزارعين السعوديين من إعانات مادية وفنية كبيرة مجزية ومساعدات جمة مالية وإدارية شاملة ، من طريق البنك الزراعي السعودي وغيره .

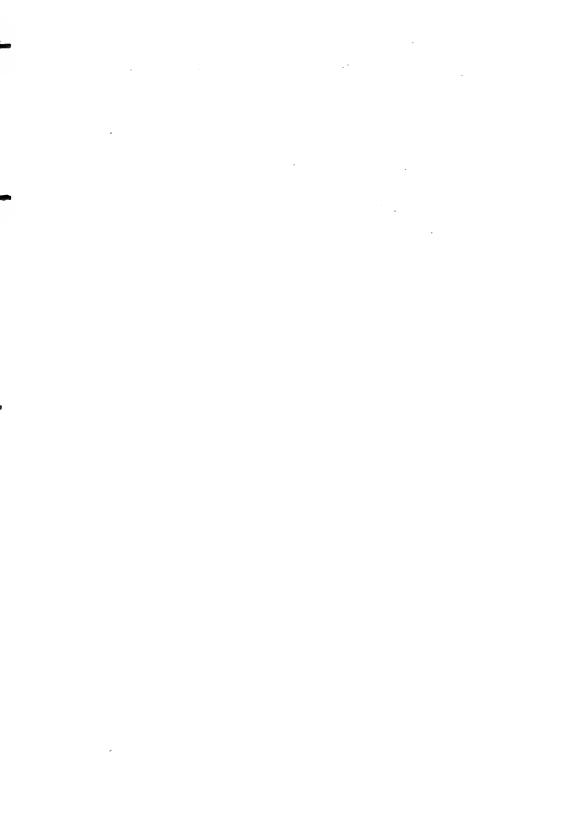

# الفصل السّادسعشر مع ابرخبر من مكّنه فالمديت

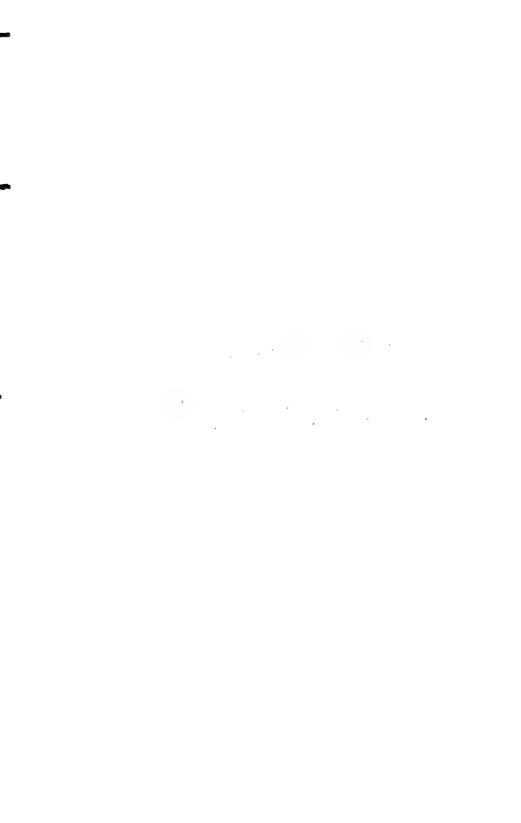

يبدو من مُخطط سير رحلة ابن جبير الأُولى، في هذا الكتاب أَن ابن جبير لم يعرج في طريق عودته إلى غرناطة – على أَى جزءٍ من أَجزاءِ القارة الإفريقية، وإنما اتخذ خط سير آخر يحاذبها في أواسطه وأواخره.. وهذا الخط الآخر يتمثل أوله في رحلته إلى المدينة من مكة مباشرة. ثم استمرار سيره صوب الشال إلى بغداد فالموصل فالشام فَصِقِليَّة التي أَفضى منها إلى غرناطة.

وهكذا أدركنا أن ابن جبير لم يكن عبوره لما عبره من بلاد إفريقية ، مقصوداً لذاته وبغرض اجتماعى أو ثقافى خاص ، وإنما عبر ذلك بقصد أدائه لفريضة الحج ، ليس غير . فأجزاء إفريقية التي مربها في طريقه إلى مكة هي « وسيلة » لا « غاية » . . وما سلكه من أجزاء إفريقية وتحدث عنه كان غير مجهول من قبل . ولهذا لا يصح لنا أن نعتبره علمياً من الرواد الذين جابوا ما جابوه من أقطار إفريقية بقصد الاستكشافات كابن حوقل وابن بطوطة مثلا .

وفى هذا المعنى يقول الدكتور زاهر رياض ما خلاصته: إن ابن جبير برغم ما حوته رحلته من معلومات زاخرة فإنه لا يصح أن نطلق عليه لفظ رحالة جاب إفريقية إذ أن الجزء الذى سلكه منها كان معروفاً من قبل، ولم يسلكه رغبة فى اكتشافه أو حُبًّا فى ارتياد المجهول، وإنما كان ذلك لأنه الطريق الوحيد الموصل إلى أدائه لفريضة الحج.. وقد وضعه الدكتور زاهر رياض فى نطاق الرَّحالة المؤرخين، لاالرحالة المستكشفين. (١)

<sup>(</sup>١)كشف أفريقيا – للدكتور زاهر رياض ص ٦٢ و ٣٣ و ٦٤ طبع مصر .

وهذا الذى قرره زاهر رياض هو رأى وجيه وصائب وموفق وحصيف يستحق التسجيل بعد هذه الكلمة التمهيدية ، التى رأينا أن نأتى بها بمناسبة رحلة ابن جبير صوب المدينة فى طريق عودته إلى الأندلس ونعود إلى هيكل الرحلة فنقول:

أَقام ابن جبير في مكة ثمانية أشهر وثلث شهر ، وهي أكبر إقامة أَقامها في أَى بلد ، ثم انفصل من مكة إلى المدينة ، وكما دخل مكة يوم الخميس ١٣ ربيع الآخر سنة ٥٧٩ ه خرج منها في يوم الخميس ٢٢ ذي الحجة ٥٧٩ ه ومَرَّ في طريقه إلى المدينة على وادي مَرٍّ، فعسفان ، فخُلَيْص ، ثم بَدْرِ ، فالصفراءِ ، ثم بئر ذات العلم ثم نزل على شِعْبِ عَلَى ، ومنه إلى تربان ، فالبيداءِ التي يبصر منها زوار المدينةِ ، المدينة . وكان موضع مشاهدة المدينة منها يسمى بِالْمُفَرِّحَاتِ ، ثم نزل أُولًا بالقسم الغربيّ من وادى العقيق . وفي عشى يوم الاثنين الثالث من المحرم ٥٨٠ هـ، دخل هو وصحبه المدينة ومن ثم دخل المسجد النبوى وصلى بالروضة بين القبر والمنبر ، ورأَى أعواد المنبر القديمة التي كانت موطىءَ أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وشاهد القطعة الباقية من الْجِزْعِ الذي حَنَّ إِليه ، وهي مُلْصَقَةً بعمود قائم أمام الروضة ، وصلى المغرب مع الجماعة في المسجد النبويّ وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم عَلَى صاحبيه أبى بكر وعمر الفاروق رضى الله عنهما . ولم ينس أن يصف لنا شعوره فى تلك اللحظات فقال : ( ولم يبق لنا أَمل من آمال وجهتنا المباركة ، ولا وطرٌ إلا وقد قضيناه ، ولا غرض من أغراضنا المأمولة إِلا وبُلِّغْنَاه ) . ومعنى ذلك أنه بزيارته للمسجد النبوى وسلامه على المصطفى قد حقق كل أهدافه من رحلته ، ولم يبق له مطمح في حياته إلا أن يعود إلى وطنه فى سلامة وأمن . \*

عُنِيَ ابنُ جبير بالغَ العناية بإضفاءِ وصف دقيق وشامل للمسجد النبويّ على الحالة التي رآه فيها فقال : عنه ( مستطيل وتَحُفَّهُ من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به ) . وقد أدركناه كذلك ، فالجهة الْقِبْلَيَّةُ منه لها خمسة بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق ، والجهةُ الْجَوْفِيَّة (٢) لِهَا أَيضاً خمسة بلاطات على الصفة المذكورة والجهةُ الشرقية لها ثلاثة بلاطات، والغربيةُ لها أربعة، ووسط المسجد كله صحن مفروش بالرمل والحصى والقبر الشريف مع آخر الجهة القبلية <sup>(٣)</sup>مما يلي الشرق. وفي جنوب الحجرة الشريفة جزِّ كبير من المسجد متصل بباب السلام ، ومنه يتوجه الْمُسَلِّمُونَ على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى المواجهة الشريفة مستقبلين الوجه الكريم للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وللحجرة الشريفة خمسة أركان بخمس صفحات والصفحات الأربع محرفة عن القبلة تحريفاً بديعاً لا يتأتى لأحد معه استقبالُهَا في صلاته ، لأنه ينحرف عن القبلة . وقد رأى ابن جبير المنبر مُعَثَّى بعود الآبنوس، ومقعد النبيّ من أعلاه ظاهراً وعلى رأْس رِجْلِ المنبر الْيُمْنَى حلقة فضة مجوفة تشبه حلقة الْخَيَّاط التي يضعها في أَصبعه : (الكشتبان) وقاس ابن جبير المسجد النبوى فكتب أن طوله مئة خطوة وست وتسعون خطوة ، وسعته مئة وست وعشرون خطوة ، وعدد سواريه مئتان وتسعون ، وهي

 <sup>(</sup>٢) يقصد أبن جبير بالجهة الجوفية الجهة الشهالية . وهذه الصيغة حملها معه في رحلته من بلاده
 التي تسمى جهة الشهال جوفاً .

<sup>(</sup>٣) يقصد ابن جبير بالجهة القبلية الجهة الجنوبية ، وهذا على تعبير أهل المدينة المنورة ومن في شالها من المدن ، لأن القبلة تقع في جنوبهم فيسمون ما يقع جنوبهم باسم ( القبلة ) تسمية للمحل بكم الحال فيه فهو من باب المجاز المرسل . ويبدولنا أن هذه الصيغة من ملتقطات ذاكرة ابن جبير من لهجة أهل المدينة و لا تزال .

أعمدة متصلة بالسُّمْكِ دون قِسِيِّ ، تنعطف عليها ، فكأنها دعائم قوائم وهي من حجر منحوت قِطَعاً قِطَعاً مسلسلة مثقبة توضع أُنثى في ذكر ، ويُفْرَغُ بينهما الرَّصَاصُ الْمُذَابُ إلى أَن تتصل عموداً قائماً وتكسى بغلالة جيار (٤) .

وكما شاهد ابن جبير أحد مصاحف عثان بن عفان فى المسجد الحرام بمكة ، كذلك ذكر أنه شاهد مصحفاً كبيراً فى غشاء مُقْفَلِ عليه وقال : هو أحد المصاحف الأربعة التي وَجَّه بها عثان رضى الله عنه إلى البلاد ، وسيأتى أنه رأى أيضاً فى الجامع الأموى مصحفاً من هذه المصاحف التي وجه بها عثان إلى البلاد .

وشاهد كذلك بالمسجد النبوى إزاء المقصورة – أى الْمُكَبَّرِيَّة – إلى جهة المشرق خزانتين كبيرتين محتويتين على كتب ومصاحف موقوفة على المسجد المبارك . ورأى فى الجهة الشرقية من المسجد بيتاً مصنوعاً من عُود يبيت فيه سَدَنَةُ المسجد الحارسون له ، وهم فتيان أحابيش وصقالب طِوَالُ الهيئات ، نظاف الملابس ( والشارات ) .

وشاهد فى جهة جَوْفِ الصَّحْن \_ أَى فى شمال صحن المسجد \_ قبة كبيرة محدثة جميلة تُعرف بقبة الزيت هى مخزن لجميع آلات المسجد ولوازمه ، وبإزائها فى الصحن نخلة .

وذكر أن أبواب المسجد النبوى تسعة عشر باباً ، فهى - تماماً - مِثْلُ عدد أبواب المسجد الحرام (٢٠) . ولكن أبواب المسجد النبوى لم يبق

<sup>(</sup>٤) الجيار : يقصد به الجير المعروف .

<sup>(</sup>ه) راجع ص ٢٤٢ طبعة دار صادر ببيروت . وقد سبق أن أبديت شكى في صحة نسبة مصحف من هذه المصاحف إلى عبّان رضى الله عنه . وهو المصحف الذي قال أبن جبير أنه في المسجد الحرام بمكة .

<sup>(</sup>٦) راجع الصفحة ٨٢ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر ببيروت .

مُفَتَّحاً منها عند مقدم ابن جبير إلى المدينة سوى أربعة : فى الغرب منها اثنان ، يعرف أحدهما بباب الرحمة والثانى بباب الخشية . وفى الشرق اثنان ، أحدهما باب جبريل عليه السلام ، والثانى باب الرجاء ، ويقابل باب جبريل دارُ عمَّان رضى الله عنه ، وهى التي استشهد فيها .

وللمسجد ثلاث صوامع – أى مآذن – إحداها فى الركن الشرق المتصل بالقبلة ، واثنتان فى ركن الجهة الجوفية أى الشمالية وهما صغيرتان .

#### مشاهد المدينة

أَقام ابن جبير خمسة أيام فقط بالمدينة ، لأَن الشوق إلى بلاده قد بَرَّح به ، حسب ما أشار إليه في رحلته ، ومع ذلك فقد دَوَّنَ ما رآه من مشاهدها المأثورة كضريح حمزة رضي الله عنه ، ويقيع الغرقد ، وقرية قُبَاء التي فيها أُول مسجد أُسِّس على التقوى ، وهو مسجد قباء ، وأُولُ مسجد صُلِّيتٌ فيه الجمعةُ . وشاهد دار بني النجار : دار أبي أيوب الأنصاري التي نزل فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أولَ دخوله المدينة في هجرته من مكة . ويقول ابن جبير : إنها يليها دار عائشة رضي الله عنها ، وإن بإزائها دار عمر ، ودار فاطمة ، ودار أبي بكر رضي الله عنهم ، وإِن بجانبها بئر أريسَ حيث تفل النبيُّ صلى الله عليه وسلم فعاد ماؤها عذباً بعد أَن كان أُجَاجاً ، وهي التي وقع خاتمه فيها من يد عثمان رضي الله عنه في خلافته . . . ذلك ما يقوله ابن جبير في كتاب رحلته ، وهو ﴿ قُولُ لا يخلو من اضطراب وتخليط وعدم دقة في تحديد المواقع ، فدار أبي أيوب تقع في الجهة الجنوبية الموالية للشرق من المسجد النبويّ ، وهي من دُورِ بني النجار أُخوالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . لأَن جدته

سَلْمَى أُمَّ والله عبد الله كانت منهم، وكذلك دار عمر، ودار فاطمة إن كان لها دار أُخرى، ودار أبى بكر فهذه الدور ليست بجانب بشر أريس مطلقاً، وذلك لأن هذه البشر إنما تقع فى قرية قُباء أَمَامَ مسجد قُباء، وبينها وبين المسجد النبوى نحو ثلاثة أميال.

وذكر أن للمدينة أربعة أبواب تحت سُورَيْنِ في كل سُورٍ بابُ يقابله آحر، وأحد هياكله حديد، ويعرف باسم باب الحديد.

وقد أدركنا أبواب سور المدينة الحديديّة وهي على كل حال ليست تلك التي وصفها ابن جبير، ويبدو أن جَعْلَ هذه الأبواب حديدية كان سببه الخوف والاحتراس من هجمات الأعراب المجاورين للمدينة وفتنيهِمْ التي ما كانت لتنقطع، فَعَمِدَ ذوو الشأن يومئذ إلى وضع هذه الأبواب الحديدية لِتَصُدَّ الأعراب المهاجمين، كما وُضِعَتْ أبواب أبواب حديدية ضخمة على الفنادق في ديار الموصل وديار الشام في ذلك العهد، لتقوم بنفس المهمة كما سيأتينا في محله.

ومما أورده ابن جبير من مَشَاهِدِ المدينةِ ، العينُ المنسوبةُ للنيّ صلى الله عليه وسلم ، وقد وصفها في موقعها ، ومنبعها ، وفيا يلابسها . على أن هذه العين لم يثبت تاريخياً ولا أثرياً نسبتُها للنيّ صلى الله عليه وسلم ، وابن جبير نَاقِلٌ لما رُوِي له شفويًا . ومع ذكره لها فإنه لم يكن جازماً بصحة نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم ، يدلنا على ذلك هذا النص الذي بصحة نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم ، يدلنا على ذلك هذا النس الذي جاء في رحلته عن تحديد موقع العين : (عن يمين الطريق العينُ المنسوبةُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم ) . فكلمة : (العين المنسوبة للنبيّ صلى الله عليه وسلم ) تدل على عدم جزمه بأنها عين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة . .

وكنتُ أَغْفَلْتُ ذكر هذه العين في كتابي : (آثار المدينة المنورة ) لهذا السبب الذي لَمَّحَ إليه ابن جبير . وذكر ضمن مشاهد المدينة مسجد على ، ومسجد سلمان ، ومسجد الفتح ، وقال عن هذه المساجد الثلاثة إنها ( في طريق أُحُدٍ ) . والذي نعرفه بالمشاهدة أن هذه المساجد تقع على سفح جبل سلع الموالي للجهة الغربية الشهالية للمدينة فهي من هذه الناحية ، بالنسبة لطريق جبل أُحُدٍ المعروفة لنا اليوم ، شبه المستقيمة إليه – بعيدة عن هذه الطريق . وليس لأسهاء هذه المساجد أساس تاريخي المتأخرون ووضعوا هذه الأسهاء لهذه المساجد من (عندياتهم ) . ومسجد المتأخرون ووضعوا هذه الأسهاء لهذه المساجد من (عندياتهم ) . ومسجد الفتح لم تنزل به سورة الفتح ، كما قال ابن جبير . ولم يَفُتِ ابنَ جبير ذكرُ دارِ إمام مذهبه : مالك بن أنس إمام دار الهجرة فَحدَّد موقعها للذي شاهده فقال إنها ( بقبليّ هذا الحرم المكرم ) .

<sup>(</sup>٧) راجع الصفحة ١٧٦ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر ببيروت .

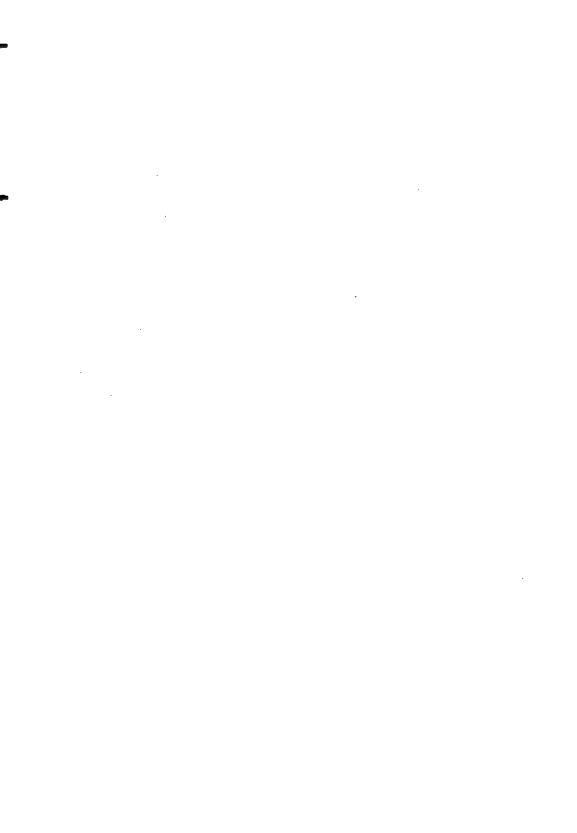

الفصل الستابع عشرُ مع ابن حُبُب يرمن لمدينه إلى بغداد

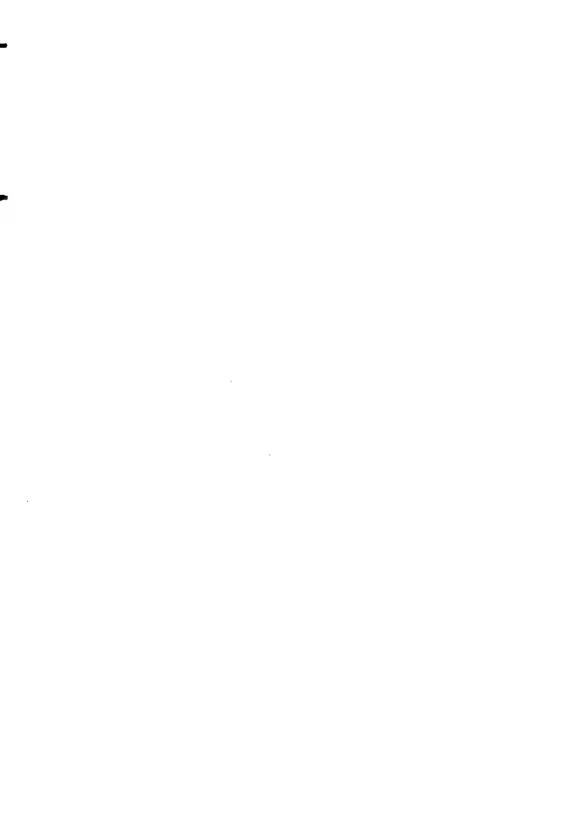

كان لسان حال ابن جبير وهو يُودِّعُ مدينة الرسول ينشد قول الشاعر: مَحَبتى تَقْتَضِي الرَّحِيلَا

فنى ضحْوة يوم السبت ثامن المحرم ٥٨٠ هـ ٢١ أبريل ١١٨٤ م انفصل من المدينة متجهاً إلى العراق من طريق نجد ، فنزل فى محطة وادى العروس ، فأرض نجد ، فمحطة العسيلة ، فالنقرة . وهكذا واصل سيره من محطة إلى محطة حتى بلغ الجبل الْمَخْرُوق الذى وصفه بقوله : (جبل فى بيداء من الأرض وفى صفحه ـ أى جانبه ـ الأعلى ثُقْبُ نافذ تخترقه الرياح (١).

ولسائلٍ أن يسأل: أين يقع الجبل المخروق هذا في نجد ؟ وهل له علاقة بالجبل المعروف في مدينة الرياض بأبي مخروق الذي فيه أيضاً ثقب نافذ تخترقه الرياح فَسُمِّي لذلك بأبي مخروق ؟ فإن يَكُنْهُ فهذا موضوع تاريخي مهم يضع بين أيدينا شيئاً من تاريخ موقع قديم في هذه المملكة ، وإلا يَكُنْهُ وهو الأمثل فما أكثر اتفاق أسهاء الأماكن ببلاد العرب مع اختلاف المُسمَّيات. وأخيراً تحقق لدى كاتب هذه السطور أن الجبل المخروق المشار إليه آنفاً ليس هو (جبل أبي مخروق) بالرياض بالنظر لقربه من فَيْد القريبة من جبلي طيّئ بشهال المملكة الشرق (٢) وإذن فلنا في بلاد نجد جبلان مخروقان تخترق الرياح ثقبيهما: وإذن فلنا في بلاد نجد جبلان مخروقان تخترق الرياح ثقبيهما أحدهما بالرياض ، والآخر في شال نجد. أو بالتعبير الحديث أحدهما بالمنطقة الوسطى والآخر بالمنطقة الشهالية ..

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ١٨٢ - ١٨٣٠.

 <sup>(</sup>۲) راجع صفة جزیرة العرب الهمدانی ص ۵۸ و ۵۹ طبعة بیروت سنة ۱۳۹۶ هی ۱۹۷۶
 ۱۹۷۶ م .

وبعد هذا الجبل المخروق وصلت قافلة ابن جبير إلى ( فَيْد ) فى ١٦ من المحرم ، و ( فيد ) حصن كبير ذو أبراج ، وذو شُرُوفَاتٍ يقع فى بسيط من الأرض يمتد حوله رَبَضٌ يطيف به سور عتيق البنيان ، وهو معمور بِسُكَّانٍ من الأعراب ينتعشون مع الحجاج فى التجارات والمبايعات وغير ذلك من المرافق .

وتقع فَيْد في منتصف الطريق بين بَغْداد ومكة عَبْرَ المدينة . وقد استمرت القافلة في مسيرتها مَارَّةً بمحطة إثر محطة حتى وصلت أخيراً ، الْعُدَيْب ، فالرحبة ومنها إلى القادسية التي انتصر فيها المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص على جيوش الفرس بقيادة رستم ، وقد شاهدها ابن جبير قرية كبيرة فيها حدائق النخيل ومَشَارِعُ ماءِ الفرات ، وصَبَّحُوا النَّجَفَ القريبة من الكوفة . ومع طُلوع الشمس من يوم الجمعة المحرم ٥٨٠ ه كان وصولهم إلى الكوفة .

### مدينة الكوفة

وصفها ابن جبير ، كدأبه مع كل المدن المهمة التي يمر بها في رحلته وصفاً لطيفاً فقال : ( وهي مدينة كبيرة عتيقة البناء قد استولى الخراب على أكثرها فالغامر منها أكثر من العامر ) الخ .

وذكر أن من أسباب خرابها اعتداءات قبيلة بنى خَفَاجة عليها . وذكر آثارها حسب ما تلقاه من ألْسِنَةِ أشياخها ، ولم يجزم بصحة ما نقلوه إليه في شأن تلك الآثار فعقب على مَرْوِيّاتِهم بقوله : (والله أعلم بصحة ذلك كله ) . وبهذا تحاشى أن يقال عنه في هذا النقل «حاطب ليل».

انفصل ابن جبير من الكوفة في طريقه إلى مدينة الحلة ووصفها كعادتُه فقال: (وهي مدينة كبيرة عتيقة الوضع مستطيلة لم يبق من سورها إلا حَلَقُ (٢٣ من جدار ترابيّ مستدير بها . وتقع على شط الفرات ، وبها أُسواق حفيلة \_ أَى مزدحمة \_ جامعة للمرافق المدنِيَّة والصناعات الضرورية . وتقع دُورها بين حداثق النخيل، وبها جسر معقود على مراكب كبار متصلة من الشطِّ إلى الشط تُحُفُّ مها من جانبيها سلاسلُ من حديد كَالْأَذْرُعِ المفتولة عِظَماً وضخامة ، ترتبط إِلَى ﴿ خُشُب مثبتة في كلا الشطين ، أَمَرَ الخليفةُ بعقده على الفرات اهتماماً منه بالْحَاجّ واعتناءًا بسبيله ) ، وقد عَبَرَ ابن جبير ومن معه هذا الجسر ، ونزلوا بشط الفرات على مقدار فرسخ من البلد. وقد أُخِذَ ابن جبير بجمال طريق الحلة فأَضْنَى عليه وصفاً رائعاً ثم نَزَلَ هو وصحبه ، بقرية القنطرة في طريقهم إلى بغدادَ مدينةِ السلام ، ومنها إلى الْفَرَاشِ التي بها خان كبير \_ أي فندق \_ يُحْدِقُ به جدار عالٍ له شُرفات صغار ، ورحلوا منها إِلى قرية زريران: أحسن قرى الأرض وأجملها منظراً وأفسحها ساحة ، وأوسعها اختطاطاً ، وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق نخيل . وبإزاء هذه القرية شرقاً ( إيوانُ كسرى ) . وأمامها بِيَسِيرٍ ، مَدَائِنُه . وقد وصف ابن جبير الإِيوان الْكِسْرَوِيّ بأنه بناءٌ عالٍ في الهواء ، شديد البياض ، لم يبق من قصوره إلا البعض ، ( وهناك نَفَحَتْهُمْ نوافح هواء بَغداد فأحسوا من نفوسهم –على حال وحشة الاغتراب ــ دَواعِيَ من الإطراب، واستشعروا بواعث فرح كأَّنه فرحة الْغُيَّابِ بِالإِيابِ ، وهبتْ بهم محركات

<sup>(</sup>٣) الحلق هنا بمعنى جدار دائرى .

من الإطراب ، أَذْكَرَتْهُمْ ، معاهد الأحباب ، فى ريعان الشباب ، هذا المغريب النازح الوطن ، فكيف للوافد فيها على أهل وسكن ؟ ) . هذا وقد ألهمته قريحته تسجيل بيت من الشعر ملائم لهذه المناسبة قال فيه الشاعر :

سَقَى اللهُ بَابَ الطَّاقِ صَوْبَ غَمَامَةٍ وَرَدَّ إِلَى الْأَوْطَانِ كُلَّ غَرِيبِ

ورحل من قرية (زريران) إلى قرية (صرصر) ذات السوق الحفيلة، والمسجد الجامع الكبير الجديد، وانفصل منها إلى بغداد مدينة السلام رأساً فوصلها قبيل العصر بسلام.

الفصل النامن عشر معابر حُبُر من مغاد إلى مشق

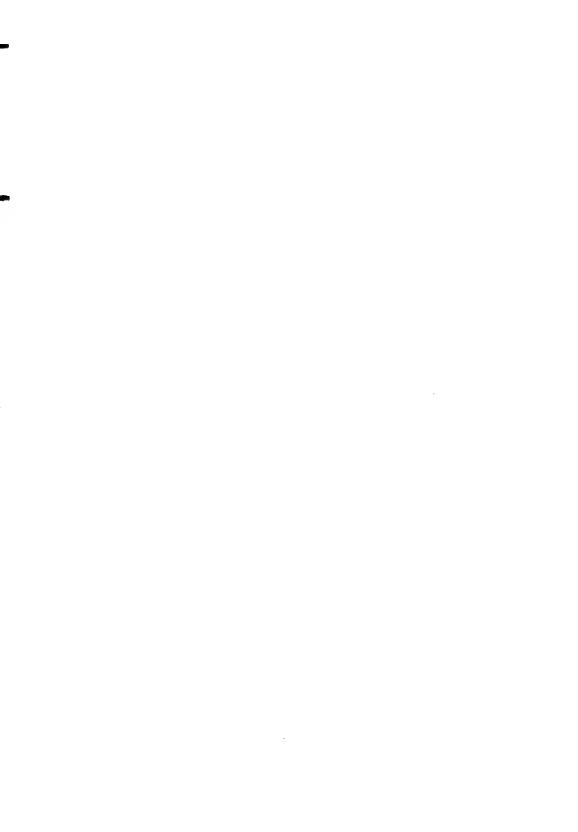

لم يكن وصف ابن جبير المبنى على المشاهدة لمدينة بغداد مِثْلَ وصفيه لها قبل أن يراها وقدعاً قبل ليس الخبر كالعيان ، فقد استهواه صِيتُ مدينة السلام فأشاد بجمال هوائها ورقته وصحته وبعثه للسرور والنشاط في نفوس القادمين إليها ، حتى إنه مع اغترابه عن وطنه وتألمه من فراقه أحس عندما استنشق هواءها ببواعث الفرح والمرح ، وذكره معاهد الأحباب في ريعان الشباب ، ولكنه عندما دخلها أبدى شعوره الطافح بالألم والأسى من أفول شمس جمالها ، ونضوب مَعِين حسنها،فها هو ذا يقول عنها : (قد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها إلا شهير اسمها ) في يقول عنها : (قد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها إلا شهير اسمها ) في كلام كثير من هذا القبيل ...

وكما آلمه منظرها فقد آلمه مخبر أهلها الذين كانوا يتصنعون التواضع رياءًا ويذهبون بأنفسهم عجباً وكبرياءًا يزْدَرُونَ الغرباء، ويظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء، ويستصغرون عمن سواهم الأحاديث والأنباء قد تصور كل منهم في معتقده وخَلَدِهِ أَن الوجود كله يصغر بالإضافة لبلده).

وأضاف إلى ذلك إمعانهم فى استعمال الرِّبا ، وتطفيف المكيال وجفاة الغريب وأنهم بخلاء أشِحَة على الخير ذوو أخلاق سيئة اللهم إلا فقهاءهم المُحَدِّثين ، ووُعَاظَهم المُذَكِّرين فلهم ( فى طريقة الوعظ والتذكير مقامات تستنزل لهم من رحمة الله تعالى ، ما يحط كثيراً من أوزارهم ، وهؤلاء الوعاظ البلغاء المخلصون فى التوجيه إلى الخير والبِرِّ يَذْهَبُ وعظهم سُدًى فكأنهم يضربون فى حديد بارد ، ويرومون تفجير الجلامد .

## مجالس العلم والوعظ فى بغداد

حضر ابن جبير بعض مجالس الوعظ والإِرشاد هذه في بَعداد،

وأُعْجِبَ كُلِ الإعجابِ بِأُولئكِ العلماءِ الكبارِ الذين سمع وَعْظَهُمْ في مجالسهم من كثب . وفي طليعتهم الشيخ الإمام رضي الدين القزويني رئيس الشافعية ، وفقيه المدرسة النظامية الذي ترتفع فصاحته وبالاغته إلى الأوج، مع غزارة علمه في التفسير والحديث، وبداهته الحاضرة في الإجابة عن شآبيب المسائل التي تنهال عليه كالوابل المنهمر من كل جانب، وإجاباته الشافية عن الرّقاع العديدة التي يُمْطَرُ بها<sup>(١)</sup>من السائلين الحاضرين بمجلسه ، ومن هؤلاءِ المشايخ والعلماءِ الأَعاظم في دار السلام ، الشيخُ الفقيةُ حمال الدين ابن على الجوزيّ . وهذا الشيخ العلامة البحر، له مجلس وعظ وتذكير سُنِّيَّ بإِزاءِ داره على الشط بالجانب الشرق وفي آخره ، على اتصال من قصور الخليفة . وقد أُعجب ابن جبير بغزارة علمه وفضله واستيعابه، فوصفه بقوله: ( ومن أَمهر آياته وأكبر معجزاته ) . وابن جبير طبعاً لا يقصد أن ابن الجوزي له آيات ومعجزات، وإنما هي المبالغة التي هي من فنون البلاغة . وقد ذكر لنا ابن جبير أمثلة من سعة علمه وسمو بلاغته نكتفي بالإشارة إليها حيث إنها مرصودة في رحلته (٢).

كما شاهد بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بَغْدَادَ .

وبهذه المناسبة ذَكَّرَنَا ابنُ جبير بمن شاهدهم قَبْلُ فى مكة والمدينة من وعاظ هذه الجهات المشرقية الذين أبدى إعجابه البالغ بفصاحتهم وسرعة خواطرهم (٣) منذ قابلهم واستمع إلى مواعظهم فى البلدين المقدسين مذه البلاد.

<sup>(</sup>١)كشف لنا ابن جبير هنا الأساس الذي قام عليه إمطار المحاضر بالأسئلة الشفهية والمكتوبة في رقاع -كشف لنا أن هذا الأصل كان من الحضارة العربية الإسلامية ومنها انتقل إلى الغرب ، ومن الغرب انتقل إلينا في العصر الحاضر وإذن فهذا بعض بضاعتنا رد إلينا .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۹۹ – ۱۹۷ – ۱۹۸ – ۱۹۹ – ۲۰۰۰ من رحلة ابن جبیر طبع دار صادر ببیروت .

<sup>(</sup>٣) راجع الصفحات ١٥٨ -- ١٥٩ -- ١٩٠ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر .

### عمران بغداد في مرآة ان جبر

أفاض ابن جبير في حديثه عن عُمْرَان بغداد على ما شاهده ، وذكر أن لها جانبين: أحدهما شرق والآخر غربي . ودجلة بينهما: الجانب الغربي عُمَّهُ الخراب ، والجانب الشرق مُحْدَثُ العمارة ، ومع استيلاء الخراب عليه ففيه سبع عشرة محلّة ، كل محلة مدينة مستقلة وبها الخراب عليه ففيه سبع عشرة محلّة ، كل محلة مدينة مستقلة وبها الخراب عليه ففيه سبع عشرة محلّة ، كل محلة مدينة مستقلة وبها الفرّية ، وهي التي نزل فيها ابن جبير ورفقاؤه بربض فيها يُعرف بالمربعة على شط دجلة قرب الجسر .

ثم الْكَرْخُ وهي مدينة مُسَوَّرَةً ، ثم محلةُ باب البصرة وهي أيضاً مدينة ، وبها جامع المنصور الكبير العتيق البنيان .

ثم الشارعُ وهي أيضاً مدينة .

المرنة ..

وهناك محلات كثيرة في بغداد اكتفى ابن جبير بالإشارة إليها.

وتوجد بأعلى « الشرقية » خارج بغداد محلة كبيرة بإزاء محلة الرُّصافة . وفي تلك المحلة قبر الإمام أبي حنيفة ، وبالقرب منها قبر الإمام أحمد بن حنبل .

و « الشرقية » هي دار الخلافة عند قدوم ابن جبير إلى بغداد . ودُورُ الخليفة مع آخرها ، وجميع العباسيين هناك معتقلون اعتقالاً جميلاً . لا يخرجون ولا يظهرون ، ولهم المرتبات القائمة (٤) وللخليفة في تلك الديار جزء كبير قد اتخذ فيها المناظر المُشْرِفَة والقصور الرائعة والبساتين الأنيقة ، وليس له وزير ، وإنما له خديم يُعرف بنائب الوزارة يُنفِّذُ الماس له وزير ، وإنما له خديم يُعرف بنائب الوزارة يُنفِّذُ الماس له المناطر الماس . نوعاً من أنواع العزل السياس في لغة العصر السياسية

أوامر الخليفة . وله قَيِّمُ (على جميع الدور العباسية ، وأمين على سائر الحرم الباقيات من عهد جده وأبيه وعلى جميع من تَضُمُّهُ الحرمة الخلافية ، يُعْرَفُ بلقب ( الصاحب مجد الدين أستاذ الدار ) .

وَرَوْنَقُ الملك العباسيّ يومئذ إنما هو على الفتيان الأحابيش المجاييب، منهم فتّى اسمه : (خالص) هو قائد العسكرية كلها .

يقول ابن جبير: (وقد يظهر الخليفة في بعض الأحيان بدجلة راكباً زورقاً، وقد يصيد في بعض الأوقات في البرية، وظهره على حالة اختصار تَعْمِيةً لأَمره على العامة فلا يزداد أمره مع تلك التعمية إلا اشتهاراً. واسم هذا الخليفة المحبوب لدى الشعب البغدادي هو أبوالعباس اشتهاراً. واسم هذا الخليفة المحبوب لدى الشعب البغدادي هو أبوالعباس أحمد الناصر لدين الله ابن المستضىء بنور الله أبي محمد الحسن ابن المستنجد بالله أبي المُظفّر يوسف، ويتصل نسبه إلى أبي الفضل جعفر المقتدر بالله. وقد أبصره ابن جبير ذات مرة أمام منظرته بالجانب الغربي، وقد انحدر عنها صاعداً بالزورق إلى قصره باعلى الجانب الشرقي على الشط، وهو في فَتَاءٍ من سَنّه أشقرُ اللحية صغيرها تَمْلاً لِحْيَتُهُ الشرقي على الشكل، جميلُ المنظر، أبيض اللون، معتدل القامة، رائق الرّواء، سِنّهُ نحو خمس وعشرين سنة ، لابساً ثوباً أبيض شِبهُ الْقَبَاء، برسوم ذهب فيه ، وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مُطَوَّقةٌ بِوَبَرٍ أسود من الأوبار الغالية القيمة ، المتخذة للباس مما هو كالفنك (٥).

وكانت رؤية ابن جبير للخليفة عشية يوم السبت السادس لصفر ٥٨٠ ه، وقد أبصره مرة أخرى عَشِيَّ يوم الأَحد بَعْدُ، منطلقاً من منظرته المذكورة بالشط الغربيّ، والأمر الذي سهل لابن جبير وصَحْبِه حينشذ

<sup>(</sup>٥) الفنك : حيوان ذو فروة هي أفضل أنواع الفراء .

رؤية الخليفة هو أنهم كانوا يسكنون عقربة من المنظرة التي ظهر لهم فيها.

# مدة إقامة ابن جبير في بغداد

بلغت تلك المدة ثلاثة عشر يوماً . وكان في صحبة الخاتونين (٢٠) خاتون سلجوقة بنت الأمير مسعود ، ملك الدروب والأرمن ، وما يلي بلاد الروم ، وهذه الخاتون هي أعظم الخواتين الثلاث قدراً وأعلاهن مكانة لسعة ملك أبيها ، وكانت قد وصلت هي وخاتون أمُّ عِزِّ الدين صاحب الموصل بِقَصْدِ الحَجِّ مع أمير الحاج أبي المكارم طاشتِكِين مولى أمير المؤمنين ببغداد . أما الخاتون الثالثة فهي ابنة الدَّقُوس \_ ( إيلد كز ) شمس الدين أتابك حاكم أذربيجان وبلاد الجبل وهَمَذَان ، وأصبهان وغيرها بين على ١٣٥ \_ ٥٦٨ هر٧)

### من بغداد إلى الموصل

صحب ابن جبير موكب الخاتونين المذكورتين في رحلتهما الممتعة من بغداد إلى الموصل وَطَنِهِما . يقول في ذلك : ( وفي تلك العشية التي رحلنا فيها فَجَأَتْنَا خاتونُ المسعودية المترفةُ شباباً وملكاً وهي قد اسْتَقَلَّت في هَوْدَج موضوع على خَشَبتيْن معترضتين بين مطيتين ؛ الواحدة أمام الأخرى ، وعليهما الجِلالُ المُدَهَّبةُ ، وهما تسيران بها سير النسيم ، سرعة وليناً ، وقد فُتح لها أمام الهودج وخلفة بابانِ وهي ظاهرةٌ في وسطه متنقبة ، وعصابة ذهب على رأسها ، وأمامها رعيلٌ من فتيانها وجندها وعن يمينها وعنائبُ المَطَاياً والهماليج (٨) العِتَاق ، ووراقها ركبٌ مِن جواريها قد ركبن جن جواريها قد ركبن

<sup>(</sup>٦) أي الأسير تين أو السيدتين .

<sup>(</sup>٧) رحلة ان جبير : تحقيق حسين نصار. انظر الصفحة ١٦٧ – ١٦٨ وهامشها بأسفلها .

<sup>(</sup>٨) الهاليج : جمع هملاج وهو البرذون . والعتاق : جمع عتيقة بمعنى : جميلة و

المطايا والمهاليج على السُّرُوج الْمُذَهَّبَةِ وعَصَبْنَ رؤوسَهُنَّ بالعصائب الذهبيات، والنسيمُ يتلاعبُ بَعَذَبَاتِهِنَّ ، وهن يَسِرْن خلف سَيِّدَتِهِن سَيْر السحاب، ولها الراياتُ والطبولُ والبُوقات ، تُضْرَب عند رُكوما وعند نزولها ) .

# 

لقد بهر منظر الخاتوتين وجندهما وجواريهما وموكبهما في فر ابن جبير، وأعجبته روعة هذا المنظر فساه (الملك النسائي) وذلك في قوله: (وأبصرنا من نخوة الملك النسائي الخ ... واحتفاله رتبة تهز الأرض هزاً، وتسحب أذيال الدنيا عِزًا، ويحق أن يخدمها الْعِزُّ، ويكون لها هذا الْهَزِّ).

# صلاح الدين يكرم سلجوقة

حَظِيَتْ سلجوقةُ بنت السلطان مسعود التي وصف ابن جبير فيا سبق شبابها ومجدها وملكها - حَظِيَتْ بتكريم السلطان صلاح الدين ، وكان (قد استفتح «آمد » بَلَدَ زوجها نور الدين ، وهي من أعظم بلاد الدنيا فترك لها هذا البلد كرامةً لأبيها . وأعطاها المفاتيح وبقي ملك زوجها بسببها (٩) . ولا نشك في أن إكرام صلاح الدين لها دليل على شرف منزلتها وعلو مكانتها في نظره استناداً إلى ما لها من مكانة مرموقة لدى أبيها الماجد العظم .

### خط سير موكب الأميرتين إلى الموصل

عقب فيام موكب الخاتونين ومن معهماً من الحجاج العائدين من بيت الله الحرام عقب ذلك وصل « الوكب الخاتوني » إلى إحدى قرى

<sup>(</sup>٩) المقدر انسابق الصفحة ٧٠٧ .

بغداد فباتوا بها ثم استمر سيرهم قُدُماً على نُهَيْرِ دُجَيْلِ ، قرب قرية الحرية ، فحصن المشوق الذي يقال إنه كان مُتَفَرَّجاً لزبيدة زوج هرون الرسيد . وأمام هذا الحصن بالشط الشرق مدينة «سُرَّ من رأًى » المشهورة التي يقول فيها ابن جبير : ( إن الخراب استولى عليها مع كبرها ولم يبق سوى الأَثر من محاسنها) . ومن هنالك أَسْرَوْا حتى كانوا في ظاهر مدينة تكريت .

### مدينة تكريت

مدينة تكريت إحدى مدن الموصل ، وقد وصفها ابن جبير بالماجد ، واسعة الأرجاء ، فسيحة الساحة ، حفيلة الأسواق ، كثيرة المساجد ، غاصة بالخلق ) ونراه هنا يكرر انتقاده لأهل بغداد في معاملاتهم وأخلاقهم . وقد أضاف إلى ما سبق ذكره قوله عن تكريت : (أهلها أحسن أخلاقاً وقسطاً في الموازين من أهل بغداد ، ودجلة منها في جَوْفِيها أي في شَالِها - ولها قلعة حصينة على الشط هي قصبتها المنيعة ، ويطيف بالبلد سُورٌ قد أثر الوهن فيه ) .

وبعد نزولم بها يوماً نزحوا إلى قرية الحديدة ثم قاموا من الجديدة إلى موضع يعرف بالقيّارة القريبة من دجلة . وبقربها منابع القار ومن ذلك سميت بالقيارة وقد وصف ابن جبير هذه المنابع وصفاً علميّا دقيقاً، ووصف كيفية الاستفادة منه وتسويقه فى البلاد من الشام إلى عكة ، إلى جميع البلاد البحرية . ومن القيّارة رحلوا إلى قرية العقيبة . وبعد سُرى نصف الليل منها وصلوا إلى مدينة الموصل، ونزلوا بربضها فى أحد الخانات \_ أى الفنادق \_ القريبة من الشط .

استلطف ابن جبير مدينة الموصل فوصفها وصفاً شيقاً ، وقال عنها : (قد طالت صحبتها للزمن ، فأَخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن ) .

ووصف تحسيناتها الممثلة في بيوتها وأبراجها وذكر ربضها الكبير ومساجدها وحماماتها وخاناتها . ولأول مرة في رحلته يذكر لنا الْقَيْسَارية (١٠) التي هي بمدينة الموصل وهي بداخلها « كأنها الخان العظيم تتغلق عليه أبواب حديد ، وتطيف بها دكاكين ، وبيوت بعضها على بعض قد جُلّي ذلك كله في أعظم صورة من البناء المزخرف الذي لا مثيل له ، فما أرى في البلاد قَيْسَارِيّةً تعدلها ».

### الاحتفال بوصول الموكب الخاتونى إلى الموصل

عندما وصل موكب الأميرتين السابق ذكرهما ، وفيه الرحالة ابن جبير وصحبه عُني بتقييد وصف أدبي متع لمظاهر هذا الاحتفال الذي أقيم احتفاءًا بعودة الأسيرتين إلى بلدهما عاصمة سلطنتهما . ونُحيل القارىء إلى نصوص الرحلة الطلع على ذلك الوصف المبدع من معدنه (١١)

### مدينة نصيبن

ما أروع ذلك الوصف الذي تركه لنا الرحالة ابن جبير عن مدينة نصيبين ، إذ قال : ( شهيرة العتاقة والقدم ظاهرها شباب ، وباطنها هرم ، جميلة المنظر ، متوسطة بين الكبر والصغر ، يمتد أمامها وخلفها

<sup>(</sup>١٠) الفيسارية بناء كبير على شكل مستطيل بدأخله طريق تتوزع فيه الحوانيت على كلا الصفين . وكلمة قيسارية تعريب للكلمة اليونانية اللاتينية « Kalsarele ».و تعنى السوق القيصرية التابع للدولة « دائرة معارف الشعب » المجلد الثانى الصفحة ه ١٤ .

<sup>(</sup>١١) الصفحة ٢١٢ من رحلة ابن جبير طبعة دار صادر ببيروت .

بسيط أخضر مد الدصر ، قد أجرى الله فيها مذانب من الماء تسقيه ، وتطرد فى نواحيه ، وتحف مها عن يمين وشال بساتين ملتفة الأشجار ، يانعة النار ، ينساب بين يديها بهر قد انعطف عليها انعطاف السوار ، والحداثق تنتظم بحافتيه ، وتنى ظلالها الوارفة عليه ، فرحم الله أبا نواس الحسن بن هائي حيث يقول :

طَابَتْ نَصِيبِينُ لَى يوماً فَطِبْتُ لَها باليتَ حَظِّى من الدُّنْيا نَصِيبِينُ وَسَاه خَاناً (١٣)، وقد نزل ابن جبير وصحبه بفندق في مدينة نصيبين وساه خَاناً (١٣)، تَعَاطُفاً مع لهجة أهل هذه الجهات.

وقد انفصلوا من نصيبين مُهطعين وَجِلِينَ خاتفين من إغارة الأكراد عليهم وهم الذين تحدث عنهم بأنهم (آفة هذه الجهات من الموصل إلى نصيبين) (١٣٠) حتى مدينة دُنيُصِرَ ، وهم يقطعون السبيل ويسعون فساداً في الأرض ويسكنون جبالا منبعة تقرب من هذه المدن

<sup>(</sup>١٢) من عادة ابن جبير في رحلته أن يسمى بعض الأشياء بالأسماء التي يطلقها عليها أهل المنطقة التي مر نها . فهو عندما علم بأن اسم « الفندق » هو « الخان » في لهجة أهل الموصل ومن بمدهم إلى الشال ترك اسم « الفندق » وقلدهم باستعال اسم ( الخان ) .

ومن شواهد ذلك أنه لما وصل عيذاب ترك اسمى ( انسفينة ) و ( المركب ) و أخذ بدلا مهما اسم ( الجلبة ) ها تقليداً لأهل عيذاب الذين يسمون المركب ( جلبة ) وحيماً ركب البحر الأبيض المتوسط فى طريق عودته لغرناطة ترك اسم الجلبة واستعمل بدلا عنها اسم « المركب » للسفينة إتباعاً لأهل هذه الجهات من السكان العرب .

<sup>.</sup> وعندما كان في المدينة المثورة ترك صيغة « الجنوب » واستعمل بدلا عنها صيعة « القبلي » و « قبلة » تبعاً لاستعال أهل المدينة لهذه انصيغة عوضاً عن « الجنوب » لأن القبلة جنوب المدينة .

<sup>(</sup>١٣) لاحظنا أن ابن جبير يستعمل كلمة (آفة) بكثرة تعبيراً عن أهل الفساد في الأرض ؛ لقد استعملها في بحر عيذاب، وفي مكة، وهنا أيضاً استعملها عن المفسدين من اللصوص ومن يشاكلهم من قطاع الطرق ومن يدعون في انقطر المصرى في عصرنا الحاصر باسم « النشالين » وهم اللصوص سريعو الحطف لما يسرقون من الناس ، واستعمل وهو في مكة لفظة (هوشة) الفتنة ، على تمط استعمال الحجازيين لهذه اللفظة في هذا المعني إلى يوم الناس هذا .

تحدث عن وصفها مثلما تحدث عن مدينة تصيبين. وقال إن الأرزاق واسعة بها ، وهي مشحونة بالبشر ، وأضاف أنها مخطر – أي مجتمع ـ لأهل بلاد الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم التي تلي طاعة الأمير مسعود وما إليها . ولها المحرث : ( الأرض الخصبة الواسعة ) .

### مدينة مشتركة

أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ فِي غِيرٍ مُوْضِعِهَا كَالْهِرِ يَحْكِي انْتِفَاحاً صَوْلَةَ الأَسَدِ

وبعد مُقامه هو وصحبه بمدينة دُنيْصِرَ يوماً أو بعض يوم غادروها صوب مدينة رأس العين . وكان من الأنباء التي استرعت انتباه رحالتنا أن قرية « حصن العقاب » وقرية أخرى هي الْجِسْرُ كلتاهما نصرانية وأهلها من المعاهدين .

### مدينة رأس العين

هى فى إطار وصف ابن جبير لها كزميلاتها من مدن الموصل فهى مِثْلُهُنَّ تَعْلَبُ عَلَيْهَا البداوةعلى الحضارة ، وقد نزحوا عنها إلى مدينة حَرَّان .

لم تُرُقُ مدينة حران في نظر ابن جبير فاستهل وصفها بقوله: (بلد لا حُسنَ لديه ، ولا ظِلَّ يتوسط بَرْدَيْهِ ) (١٤) ومضى يصفها هكذا وصفاً تقليديًّا حتى قال: (قد نُبِذَ بالعراءِ ، ووضع في وسط الصحراء ، فعدم رونق الحضارة ، وتعرت أطرافه من ملابس النضارة) وقد عقب على ذلك الوصف بأن أهل حران أهل خير ، هينون معتدلون ، محبون للغرباء مؤثرون للفقراء ).

ثم ذكر ما بها من مدارس ومارستانات، ووصفها ووصف سُورَها بالمتانة والحصائة .

### مدى نفوذ صلاح الدين في هذه النواحي

حَدَّةُ لنا ابنُ جبير عن ذلك فقال: (وهذه البلاد كلها من الموصل، إلى نصيبين، إلى الفرات المعروفة بديار ربيعة ، وحَدُّها من نصيبين إلى الفرات مع ما يلى الجنوب من الطريق وديار بكر التى تليها فى الجانب الجوفى (١٥٠) كآمد ومَيَّافَارقين (١٦٠) وغيرها مما يطول ذكره، ليس فى ملوكها من يناهض صلاح الدين فهم إلى طاعته وإن كانوا مستبدين، وفضله يبقى عليهم ولو شاء نزع الملك منهم لفعله بمشيئة الله.

هذا وبمناسبة إقبال ابن جبير على ديار الشام أفادنا بالحد الفاصل

Aurora Section Barbara

188 a 188 a

<sup>(12)</sup> لعله يقصد بېرديه : طرفي النهار .

<sup>(</sup>١٥) ألجوفى : الشمالى .

<sup>(</sup>١٦) ميا فارقين : أشهر بلدة بديار بكر . سميت بميا بنت أد ، لأنها بننها قال كثير :
فإن لم تكن بالشأم دارى مقيمة فإن باجنسادين مي ومسكن
مشاهد لم يعف التنسائي قديمها وأخسسوي بميافارقين فوزن
( تاج العروس شرح القاموس مادة فيرق )

بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر فقال: ﴿ وَالْفُرَاتُ حَدُّ بِينَ دَيَارُ الشَّامُ وديار ربيعة وبكر ) . والفرات نهر معروف . ر مدينة منبج الها الهار المدينة

لا يخرج وصفه لها عن وصف المدن السابقة تقريباً. ولكنه وُصَمَّهَا بتعاقب الخراب عليها في الأحقاب وقال عنها: (كانت من مُدَنَّ الروم العتبقة ).

وقد غادرها إلى مدينة بُزَاعة التي وصفها وصفاً سجعيًّا لَطَيْفًا يَأْخُذُ مج أسلوبه السابق فقال: ( ويناظرها في جانب البطحاء قوية كبيرة تُعرف بِالْبَابِ هي باب بين بزاعة وحلب ، وكان يعمرها منذ ثماني سنين قوم من الملاحدة الإساعيلية لا يُجْصِي عَدَدَهم إلا الله ، فطار شرارهم ، وقطع هذه السبيلَ فسادُهم وإضرارُهُمْ ، حتى داخلتْ أَهلَ هذه البلاد العصبية ، وحركتهم بالأنفة والحمية ، فتجمعوا من كل أوب عليهم ، ووضُّعُوا السَّيُوفُ فيهم ، فاستأصلوهم عن آخرهم ، وعَجلوا بقطع دابرهم، وكُوِّمَتْ بهذه البطحاء جماجمهم ) . ثم قال : (وسكانها اليوم قوم سُنِّيُّونَ) وغَادرٌ أبن جَبَيْر بُزَاعَةً إِلَى حلب، ووصلها ضحوة يوم الأحد الموافق ١٦ مَنْ شَهِرَ رَبِيعَ ٱلأُولَ ٨٠ هـ - ١١٨٤ م .

يُذَّكِّرُني وصفُ ابن جبير ، لمدينة حَلَب بالوصف الذي يضفيه الثعاليُّ على أدباء عصره في كتابه (يتيمة الدهر) فَوصْفُهُ لحلب سجعيُّ، رَنَّانٌ ، لا يُحَدِّدُ الموصوفَ بحال ، يقول : ( بلدة قدرها خطير ، وذكرها في كل زمان يطير . . الخ ) . وبعدما فرغ من هذه السجعات ، شرع في شرح تاريخ حلب بنفس القول المسجوع ، وقد ذكر أن ( قَيْسَارِيَّتَهَا )

حديقة بستان نظافة وجمالًا ، مطيفة بالجامع لا يتشوق الجالس مرأى سواها ، ولو كان من المرائى الرياضية ، وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب ، البديع الصنعة ) . ووصف جامعها بكلام مرسل جميل ، كما وصف مدرسة الحنفية الى راقته حسناً ورونقاً وإتقان صنعة . ونزل بربَضِها في « خان أبي الشكر » ثم توجّه إلى مدينة قنسرين .

### مديئة قنسرين

قال عنها: إنها خربت وعادت كأن لم تَغْنَ بالأمس، لكن قراها عامرة منتظمة لأنها على محرث عظم (١٧) مدَّ البصر عرضاً وطولاً. وعند هذا الموقف تذكر ابن جبير الأندلس فقال عن قنسرين: (وتشبهها من البلاد الأندلسية: جَيَّانُ، ولذلك يُذْكُرُ لنا أن أهل قنسرين عنداستفتاح الأندلس نزلوا بِجَيَّانَ، تَأَنَّساً بِشِبْهِ الوطن، وتَعَلَّلاً به مثلما ما فُعِلَ فى أكثر بلادها، حسب ما هو معروف)

انفضل ابن جبير وصحبه من قنسرين ونزلوا في خان كبير يعرف بخان التركمان وهو وثيق الحصانة

### طراز عمران الخانات

جادت المناسبة هذا لابن جبير بالتعريف بطراز عمران خانات هذا الطريق ، فقال : ( وخانات هذا الطريق كأما القلاع امتناعاً وحصانة . وأبواما حديد ، وهي من الوثاقة في غاية) ، وقد غادر « خان التركمان » وأبواما حديد ، وهي عن الوثاقة في غاية ) ، وقد غادر « خان التركمان » إلى ( تمنى ) ونزل مها في خان وثيق . ثم أسحروا منها في ١٩ ربيع الأول

<sup>(</sup>١٧) المحرث في اصطلاح ابن جبير – كما قدمنا – هو الأرض الزراعية الحصبة . وكثيراً ما تكون واسعة .

فرأوا عن يمين طريقهم بمقدار فرسخين ، يلاد المعرة المكتظة بأشجار الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه . ووراءها جبل لبنان الشامخ الارتفاع ، الممتد الطول ، المتصل من البحر إلى البحر ، وفي صفحته حصون للملاحدة الإساعيلية إذ ذاك ، وهو الحد الفاصل بين بلاد السلمين والإفرنج ، ووراء وأنطاكية واللاذقية وسواهما من البلاد الشامية التي احتلها الصليبيون . وهناك في صفح الجبل المذكور حصن الأكراد وهو للإفرنج ، ويغيرون منه على حماة وحمص . وكان وصول ابن جبير إلى مدينة حماة في ضحوة يوم السبت المذكور ، وقد نزل في رئيضها بأحد خاناتها . ولم يشمه لئا وإن كنا نرى أن له اسها .

# مدينة حاة

of the year of the principle of

### ير مدينة حص

لَمْ يَعْدُ وصف ابن جبير لمدينة حمص، الأوصاف التي أضفاها على غيرها من مدن هذه الجهات في أغلب ذلك . ولكنه من ناحية أخرى أثني عليها، وبخاصة وقد تمثلت له فيها ملامح مدينة إشبيلية الأندلسية . وجذا الاسم سميت في القديم ، ولذلك كان نزول أعراب أهل حمص فيها ، وقد تمادى ابن جبير في اتجاهه صوب دمشق فنزل بقرية المشعر ثم بقرية القارة العائدة للنصارى المعاهدين .

ويذكر أنه ليس بها من المسلمين أحد، وأن بها خاناً كبيراً كالحصن المُشيَّد في وسطه صهريج ماءٍ ، مملوء ماءًا يتسرب له تحت الأرض من عينِ على الْبُعْد ، وقد نزل فيه ابن جبير وصحبه ، ثم رحلوا منه إلى إلى قرية النبك ، ثم أُسْرَوْا الليل كله إلى أن وصلوا إلى « خان السلطان » مع الصباح ، وهو خان بناه صلاح الدين صاحب الشأن ، وهو في غاية الوثاقة والحسن ، بباب حديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق ، وفي الخان ماءٌ جَارٍ ، يتسرب إلى سقاية في وسط الخان ، كأنها صهريج ، ولها مَنَافِسُ ينصبُ منها الماءُ في سقاية مستديرة حول الصهريج ، ثم يغوص في سرب من الأرض. وساروا من خان السلطان إلى ثنية العقاب المشرفة على بسيط دمشق وغوطتها . وعند هذه الثنية مفرق طريقين سلكوا إحداهما الذاهبة إلى دمشق، ونزلوا بموضع يعرف بالقصير، فيه خان كبير، والنهر جارِ أمامه . ورحلوا منه مع الصبح سائرين في بساتين لا يوصف حسنها، على حد قول ابن جبير ، حتى وصلوا دمشق في الضحي الأُعلى في يوم الخميس ٢٤ من شهر ربيع الأُول \_ ٥ يوليه .

State of the second second second second The first of the second of the · 大量等,加入了一种,但由人类的现在分词,有效的。 A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF Carrier Strain Strain Control Programme Commence of the Comm 

الفصل التاسع عشرة مغ ابرجُ ببرمن مشن الي صِفِلَية

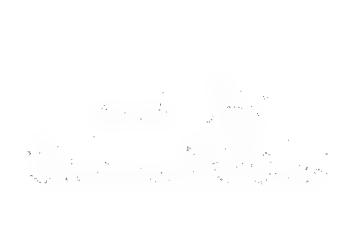

اغتبط ابن جبير بوصوله إلى دمشق ، وقد نعتها نَعْتاً شعريًّا أخاذاً حِيثُ قال فيها : ( جَنَّة الْمَشْرِق ، ومطلع حسنه الْمُونِقِ الْمُشْرِق ، وهي خاتمة بلاد الإسلام ، التي استقريناها ، وعروس المدن التي اجتليناها ) . . (قد سئمت أَرضُها كثرةَ الماءِ حتى اشتاقت إلى الظمإٍ ) ... و (قدأحدقت البساتين مها إحداق الهالة بالقمر ، واكتنفتها اكتناف الكمامة بالزهر) ... ( وامتدت بشرقيها غوطتُها الخضراء ، امتداد البصر ) . . . ثم وصف الجامع الأُمويّ بما يروق ويفوق، وذكر ذرعه ومساحته وعدد أُبوابه وشمسياته ( أَى نوافذه ) وأشاد بقبة الرَّصاص فيه ، وذكر مقصوراته الثلاث ، وتحدث بأن بالمقصورة الحديثة في المحراب مصحفاً عثمانيًّا ، فقال : ( في الركن الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان رضى الله عنه وهو المصحف الذي وَجُّهُ به إلى الشام . وتفتح الخزانة كل يوم إثر الصلاة فيتبرك النَّاس بلمسه وتقبيله ، ويكثر الناس عليه) . ولسنا مع ابن جبير في نسبة هذا المصحف وغيره لعثمان بن عفان . . والسبب واضح ، وهو أن ضخامته تنافى نسبته إلى العهد العماني على ما أشرنا إليه في مواضع أُخرى من هذا هذا الكتاب. وذكر أن مدفن رأس الحسين بن عليّ رضي الله عنه في وجه اليسار من باب جيرون . ورأس الحسين رضي الله عنه مدفون هناك بحق كما ورد في التاريخ . وقدم تعريفاً علميًّا دقيقاً لساعة الجامع الأُموى . . وهذه الساعة هي اختراع عربيٌّ رائد في صناعة الساعات الزمنية ، ويسميها الناس ـ كما يقول ابن جبير ـ ( المنجانة ) . وقد أشاد بالمحضرة (١) الكبيرة ، وأبدى الفرق بين تعليم القرآن للصبيان في

<sup>(</sup>١) يعنى المدرسة التي هي للأيتام من الصبيان بدمشق ، ولها وقف كبير يأخذ منه المعلم فيها ما يقوم بمعيشته ، وينفق منه على الصبيان ما يقوم بمعيشتهم أيضاً .

البلاد المشرقية ، وبين تعليمهم إياه في البلاد المغربية : تعليمُ القرآن للصبيان في المشرق عبارة عن تلقينه لهم ، ولا كتابة في الألواح ، وبُعلَّمُون الخط في الأشعار وغيرها تنزيها لكتاب الله عن ابتذال الصبيان له بالإثبات والمحو . وذكر سقايات الجامع الأربع . وبعد ذلك عطف على مشاهد دمشق وآثارها ، وأطنب في ذلك ، ويبدو أنه أثبت في رحلته كل ما سمعه فسلَّم به تسليماً ، بدون تدقيق أو مناقشة أو تعليق أو مراجعة للمصادر المعتمدة . وأشاد بالربوة المباركة ، وهي تشرف على جميع البساتين الغربية من البلد ، ويتصل بأسفل منها عقربة قرية كبيرة تعرف « بالنَّيْرِب » تغطيها البساتين ، وما جامع حسن جدًا ، مفروش سطحه بفصوص الرخام الملَّون .

ويقول: إن في الجهة الشرقية من البلد مَوْلِدَ إِبراهيم عليه السلام في قرية تُعْرَف ببيت « لَاهِيةَ ». وتحدث عن الجبانة الكبيرة الواقعة بغربي دمشق التي دفن بها كثير من الصحابة والتابعين والصالحين ، ومن ومن قبور الصحابة بها قبرا أبي الدرداء وزَوْجِهِ أُمَّ الدرداء رضى الله عنهما . وقرأ ابن جبير في فضائل دمشق أن أم المؤمنين أم حبيبة أخت معاوية رضى الله عنهما مدفونة في دمشق . وغير ذلك من الصحابة الكرام . . وذكر أن من أحفل المشاهد مشهداً منسوباً لعلى بن أبي طالب . ولا يعلم شيئاً عن هذا المشهد ، وابن جبير نفسه فَنَّدَ هذه الرواية ونسبها إلى الشيعة ، فلم يثبت عن على أنه دخل دمشق قط .

وذكر أن لدمش تمانية أبواب ، وبابها الشرق فيه منارة بيضاء ، ويقال : إن عيسى عليه السلام ينزل فيها وذكر كنسبة الرومي المعروفة بكنيسة مريم وهي للروم ، وقد زينت بتصاوير عجيبة .

وبلمشق نحو عشرين مدرسة ، وبها مارستانان : قديم وجديث.. وللمجانين المعتقلين في المارستان الحديث منهما ضرب من العلاج ( وهم في سلاسل مُوثَقُونَ ) . تماماً كما سبق ذكره في مستشنى المجانين الذي أنشأه السلطان صلاح الدين بمدينة القاهرة على ما أورده ابن جبير ، ويُنَوُّهُ ابن جبير بهذه المارستانات، فيقول: إنها ( مفخرة عظيمة من مفاخر الإسلام، والمدارس كذلك). وأقحم في الحديث قوله عن النصاري المجاورين لجبل لبنان: إنهم إذا رأوا بعض المنقطعين من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم، ويقولون : هؤلاءَ ممن انقطع لله عز وجل فتجب مشاركتهم . وتَطَرَّقَ من هذا إلى وصف جبل لبنان ، بأنه أخصب جبال الدُّنيا فيه جميع أنواع الفواكه ، والمياه المطردة ، والظلال الوارفة . وعلق على حسن معاملة نصارى جبل لبنان للمسلمين بقوله : ( وإذا كانت معاملة النصاري لِضِدِّ ملتهم هذه المعاملة فما ظنك بالمسلمين بعضهم مع بعض ؟) ثم وصف حالة الحرب بين النصاري والمسلمين في تلك الأيام ، واتفاقات الهدنة بينهم بحيث تسير قوافل التجار من أحد البلدين إلى الآخر في أمان واطمئنان ، ولا يتعرض لها أحد من الجانبين . ثم عاد إلى آثار دمشق العُمرانية ، وأشاد بقلعة السلطان الواقعة في الجهة الغربية من دمشق .

وقال: إن للمشق وأرباضها نحو مائة حمام ، ونحو أربعين داراً للوضوء ، يجرى الماء فيها كلها . وأسواق دمشق من أحسن الأسواق انتظاماً ووضعاً ، ولا سيا الْقَيْسَارِيّات المرتفعات المسقفة كلها بأبواب حديد كأنها أبواب قصور ، وكل قيسارية منفردة بضبّتها \_ أى بحديدتها التي يُقْفَل بها الباب \_ وأغلاقِها الجديدة . وسوق دمشق الكبير

متصل من باب الجابية إلى باب شرقى . وقد أُعْجِبَ ابنُ جبير بقبة الرصاص القائمة وسط الجامع الأُموى فأطنب فى وصفها وتحليل بنائها ، وطراز عمرانها ، والتعليق على ذلك ببيانه الرائع .

وتحدث عن الدار المنسوبة لعمر بن عبد العزيز ، وكانت يومئذ خانقة أَى « رباطاً » للصوفية ، وقد اشتراها وبناها الشَّمَيْسَاطى وهو رجل من العجم كان من أكابر الرؤساء بدمشق واسمه أبو القاسم على بن محمد.

ووصف عَادَاتِهِم في جنائزهم وصفاً كاملًا شاملًا ونَقَدَهَا ، ومضى في وصف هذه العادات وفي نقدها إلى أن قال : ( ونُقَباءُ الجنائز يرفعون أَصواتَهُم بالنداءِ لكل واصلِ للعزاءِ من مُحْتَشِمِي البلدةِ وأَعيانهم ويُجِلُّونَهُم بخِطَطِهم الهائلة (٢٠ التي قد وضعوها لكل واحد منهم، بالإضافة إلى الدين ، فتسمع ما شئت من : « صدر الدين أو شمسه أو بدره أو نجمه أو زينه أو بائه أو جماله أو مجده أو فخره أو شرفه أو معينه أو مُحْييه أُو زَكِيِّهِ أَو نجيبه إِلى ما لا غاية له من هذه الأَلفاظ الموضوعة ، وِتُتْبِعُها \_ ولا سيا في الفقهاء \_ بما شئت أيضاً من « سيد العلماء » و «جمال الأئمة » و «حجة الإسلام » و « فخر الشريعة » و « شرف الملة » و « مفتى الفريقين » إلى مالا نهاية له من هذه الأَلفاظ المُحَالِيَّة ) . . . ثم عرج من هذا النَّقد لتقاليد الدمشقيين إلى نقدٍ آخر يستهدف مخاطبة أهل هذه الجهات بعضهم لبعض ، بالتمويل والتسويد (٣) وبامتثال الخدمة وتعظيم الحضرة ، وإذا لتى أحد منهم آخر مُسَلِّماً ، يقول : « جاءَ المملوك أو الخادم برسم الخدمة "كناية عن السلام ، إلى آخر .

<sup>(</sup>٢) يقصد أنهم يشيدون بألقابهم الشرفية .

<sup>(</sup>٣) التمويل ؛ يقصد به ابن جبير قوله : يا مولاى ، والتسويد يقصد به قوله ياسيدى، وليس التمويد وليس التسويد معنى « تقديم المال » كما هو فى العرف الاقتصادى الحاضر ، وليس التسويد معنى كتابة المسودة أو جعلا فلان سيداً . معناها كما قدمناه آنفاً لديهم .

فأنت ترى أن ابن جبير هنا تحول من وصَّافٍ قديرٍ ، إلى ناقد للأُوضاع التقليدية السائدة يومذاك في المجتمع الدمشقيّ . وربما كان ذلك ناتجاً من اتصالهم بالغزاة الأعاجم . . .

### كلمات رائدة لصلاح الدين

كلما وجد ابن جبير مناسبة للإِشادة بمآثر صلاح الدين ذَكرَهَا باحتفاء . فقد روى عن أحد فقهاء دمشق وزعمائها حديثاً يذكر فيه لصلاح الدين ثلاث مناقب في ثلاث كلمات حكاها عنه في حضرة مَحْفِلِ علماء البلد وفقهائه :

إحداها: أَن الْحِلْمُ من سجاياه . . فقد صفح عن جَرِيرَةِ أَحد الْجُنَاةِ عليه فقال : « أَما أَنَا فَلاَّنْ أُخْطِيءَ في العفو أَحَبُّ إِلَى من أَن أَصيبَ في العقوبة » .

وثانيتها أنه قال \_ وقد تُنُوشِدَتْ بحضرته الأَشعارُ ، وجرى ذكر من سَلَفَ من أكارم الملوك ، وأَجْوادهم : «والله لو وُهِبَتِ الدنيا للقاصد الآمل ، لما كنت أَستكثرها له ، ولو استفرغتُ له جميع ما في خزانتي لما كان عوضاً عما أراقه من حُرِّ ماء وجهه في استمناحه إياى » .

وثالثتهما ـ أنه حضره أحد مماليكه المتميزين لديه بالْحَظْوَةِ والْأَثْرَةِ مستعدياً على جَمَّال ذكر أنه باعه جملًا معيباً ، أو باعه جملًا بعيب لم يكن فيه . .

فقال السلطان له: (ما عسى أن أصنع لك، وللمسلمين قاضٍ يحكم بينهم، والحق الشرعيُّ مبسوط للخاصة والعامة. وأوامرُه ونواهيه ممتثلةً. وإنما أنا عبد الشرع وشِحْنَتُه ـ الشحنة عندهم صاحب الشرطة \_ فالحق يقضى لك أو عليك ».

### انفصال ابن جبير من دمشق إلى عكة

وفي مساء يوم الخميس خامس جمادي الآخرة ٥٨٠ هـ ٩ شتنبر (سبتمبر) ١١٨٤ م خرج ابن جبير من دمشق إلى عَكَّة ، في قافلة كبيرة من التجار ، وعند خروجهم شاهد أمراً عجباً يتمثل في أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج ، وسَبْي الإفرنج يدخل إلى بلاد المسلمين . وقد شاهد وهو يخرج من دمشق ، أوائل المسلمين وقد طرقوا بالغنائم ، كل عما احتواه وحصلت يده عليه ، وقدر السبّي الذي في أيديهم الآلاف ولم يتحقق ابن جبير إحصاءها . وسار ابن جبير في طريقه ومر بقري ، حتى وصل إلى مدينة بانياس .

### مدينة بانياس

هى من مدن الشام ، وهى ثغر بلاد المسلمين ، ولها قلعة تحت سورها نهر يُفْضى إلى أحد أبواب المدينة ، وله مصب تحت أرْحَاء . وكانت بيد الإفرنج فاسترجعها نور الدين رحمه الله ، ولها أرض زراعيَّة خصبة واسعة فى بطحاء متصلة يشرف عليها حصن للإفرنج يسمى «هونين». وعمالة تلك البطحاء بين الإفرنج والمسلمين ، وهم يقتسمون غلتها على السواء ، ومواشيهم مختلفة ، ولا حَيْفَ يجرى بينهما فيها .

وقد بارحها ابن جبير إلى قرية المسية القريبة من حصن للإفرنج وانتهوا إلى حصن للإفرنج ، يعرف بتبنين ، تؤخذ به المكوس من القوافل ، وبات ومن معه بأسفل الحصن ، وأخذت المكوس المعتدلة من الناس ، والضريبة فيه دينار وقيراط من الدنانير الصورية على الرأس ، ولا اعتراض على التجار فيه ، لأنهم يقصدون مقر الملك الذى هو محل التعشير . والضريبة فيه قيراط من الدينار ، والدينار أربعة وعشرون

قيراطاً . وقد اعترض الْمُعَشِّرُون على المغاربة ، خاصة ، دون غيرهم ، لل سبق لهم من غزوهم مع نور الدين ، أَحَدَ حصونِ الإفرنج ، فحقدوا عليهم ، فزادوا الضريبة عليهم ، فهي على كل واحد منهم دينار .

ورحل ابن جبير من تبنين فى ضِياع متصلة وعمائر منتظمة ؛ كل أهلها مسلمون، وهم مع الإفرنج على حالة ترويه وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضَمّها ، وجزية على كل رأس ، دينار وخمسة قراريط ، ولا يعترضونهم فى غير ذلك ، ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً . ومساكنهم بأيديم ، وجميع أموالهم ، متروكة لهم . وكل ما بأيدى الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل ، والقرى والضّياعُ الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل ، والقرى والضّياعُ – ويسميها ابن جبير الرسّاتيق – كلها للمسلمين .

ويُسَجِّلُ ابن جبير هنا ظاهرة سياسية لاحظها وخلاصتها: أن هؤلاءِ المسلمين المقيمين بساحل الشام المحتلة بلادهم من الإفرنج قد أشربُوا حُبَّ الإفرنج بالنسبة لما يبصرون عليه إخوانهم من أهل الرساتيق التابعين المسلمين، فهم فى المعاملة وتحصيل الضرائب على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق. ويعقب ابن جبير على هذه الظاهرة بأنها « من الفجائع الطارئة على المسلمين » : المتمثلة فى « أن يَشْتَكِي الصِّنْفُ الإسلاميُّ من جور صنفه المالك له من الإفرنج صنفه المالك له من الإفرنج ويَانْسَ بعدله » وقد عدَّ ابن جبير هذا الوضع فتنة فاستعاذ بالله منها.

ثم وصلوا إلى ضياع عكة على مقدار فرسخ ، ورئيسها الناظر فيها من المسلمين مُقدَّماً من جهة الإفرنج على من فيها من عُمَّارِها من المسلمين . وقد أضاف هذا الرئيس جميع أهل القافلة ضيافة عظيمة ، وأحضرهم صغيراً وكبيراً في غرفة متسعة ، بمنزله ، وقدَّم لهم ألواناً من الطعام ، وقد حضر ابن جبير هذه الدعوة .

ثم صَبَّحُوا يوم الثلاثاءِ ١٠ جمادى الآخرة ٥٨٠ هـ ١١٨٠ شتنبر (سبتمبر) ١١٨٤ م مدينة عكة ، وحُمِلُوا إلى الديوان الذي هو «خانً » مُعَدُّ لنزول القافلة ، وأَمام بابه مصاطب مفروشة فيها كُتَّابُ الديوان من النصارى بمحابر الآبنوس المذهبة الْحُلِيِّ ، وهم يكتبون بالعربية ويتكلمون بها ، ورئيسهم صاحب الديوان ، والضامن له يعرف بالصاحب. فأنزل التجار رحالهم بالديوان ، ونزلوا في أعلاه ، وطُلِبَ رَحْلُ من لاسلعة له ، لثلا يحتوى على سلعة مخبوءة فيه ، وأُطْلِقَ سبيلهُ ، فنزل حيث شاء. وكل ذلك برفق وتُؤدةٍ دون تعنيف ولا حمل .

ويبدو لى أن هذا الإجراء المُتَّئِدَ، الرفيق فى التفتيش هو أمر موعز به من المسئولين الكبار من الإفرنج الحاكمين، لامتصاص غيظ المسلمين فى احتلال بلادهم. وهو الأمر الذى تنبه له الرحالة ابن جبير فاستعاذ بالله من فتنة المسلمين المحتلة بلادهم به . وله كامل الحق فى ذلك الاستنباط . وقد نزل ابن جبير ومن معه فى بيت اكتروه من نصرانية يقع بإزاء البحر .

### مدينة عكة

كان وصف ابن جبير لمدينة عكة منسجماً ودقيقاً إلى أبعد الحدود، ولم يكنوصفه لها من قَبِيلِ الإِنشاءِ المسجع الأَجوف، وإِن تأنَّق فيه، يقول:

<sup>(</sup>٤) فى دده الفقرات عرفنا ابن جبير بالصفة التى كان عليها كتاب الإفرنج من الصليبيين فى هذه المنطقة المحتلة بهم من ديار الشام كما عرفنا أيضاً بأنهم كانوا يكتبون بالعربية ويتكلمون بها والصفة المذكورة التى عليها كتابهم هى عربية السات والواقع ، مما يدل على تغلب مظاهر الحضارة الإسلامية وشموطا حتى إن الإفرنج الغزاة قلقوها عن صراحة . وهذا عو الوضع الذي سار عليه الرب والمسلمون في عصر الاستمار الغربي الحديث ، فقد فنن العرب والمسلمون بتقليدهم لا في دواوينهم فحسب : وإنما في جميع مظاهر حياتهم ، فعسى أن ينقشع دام الضباب ، وتعود المياه إلى مجاربها بعد حلول عهد الاستقلال ، وبعد المحلال عرى الغزو والاحتلال العسكري الغرب .

(هي قاعدة مُدُنِ الإِفرنج في الشام ، ومحط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام ، مرفأ كل سفينة ، والمشبهة في عِظَمِهَا بالقسطنطينية ، مجتمع السفن والرفاق ، وملتق تجار المسلمين والنصاري من جميع الآفاق . سِكُكُها وشوارعها تُعَصُّ بالزحام ، وتضيق فيها مواطئ الأقدام ، تَسْتَعِرُ كفراً وطغياناً ، وتفور خنازير وصلبانا ، زفرة قذرة ، ملوءة كلها رجساً وعذرة ، انتزعها الإفرنج من أيدي المسلمين في الْعَشْر الْأُولِ من المئة السادسة (٥) فبكي لها الإسلام ملة جفونه ، وكانت أحد شجونه ، فعادت مساجدها كنائس ، وصوامعها مضارب للنواقيس ، وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة بقيت بأيدي المسلمين مسجداً صغيراً يجتمع الغرباء منهم فيه ، لإقامة فريضة الصلاة .

وكانت مدة إقامة ابن جبير بِعكّة يومين تَوجّه بعدهما إلى صُور بيوم الخميس الثانى عشر من جمادى الآخرة والموفى عشرين شتنبر (سبتمبر) المذكور، وكان توجهه من عكة إلى صُور بَرًّا، فاجتاز هو وصحبه حصن الزاب وقرية إسكندرونة، لمشاهدة مركب بحرىً فى الإسكندرونة ذُكِرَ لهم أنه يتوجه إلى بجاية، وذلك رغبة منهم فى الركوب فيه . وفى عشي يوم الخميس نزلوا بِصُورَ فى خان مُعدًّ لنزول المسلمين.

### مدينة صور

يبدو لمتأمل الوصف التالى لمدينة صور أنها مدينة قُلَّبٌ لا تستقر على حال من القلق ، وليس لها مبدأ تثبت على صعيده .

يقول ابن جبير في وصفه لها : ( مدينة يُضْرِبُ بها المثل في الحصانة ؛

<sup>(</sup>ه) مما لاحظه كاتب هذه السطور أن ابن جبير نم يذكر صيغة « القرن » في رحلته وإنما يعبر عنه دائماً بصيغة « المائة » . واربما كان له الحق في ذلك لأن القرن يختلف في تحديد معناه .

لا تُلْقِي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة ، قد أعدها الإفرنج مفزعاً لحادثة زمانهم ، وجعلوها مثابة لأمانهم ، هي أنظف من عكة ، سِكَكا وشوارع ، وأهلها ألْيَنُ في الكفر طبائع ، وأجرى إلى بِرِّ الغرباءِ المسلمين شمائل ومنازع ، فخلائقهم أسجح – ألطف – ومنازلهم أوسع وأفسح ، وأحوال المسلمين مها أهون وأسكن ، وعكة أكبر ، وأطغى وأكفر ) .

فابن جبير هنا يُنفِّسُ عن عاطفته الجريح ، باحتلال الصليبين المديد لمنطقة ذات أهمية حيوية بالغة للمسلمين قلبوا معالمها الإسلامية إلى معالم مسيحية ، وقفوا على شوكة المسلمين فيها . وهو يُضَمَّدُ بحديثه جراح بعض ما استقر في جوانحه من هذا الكرب وهذه الحزقة ، وهذه اللوعة . ومن عجب أن عكة \_ ونحسن نكتب هذه السطور وبعد نحو ثمانية قرون احتلها الصهاينة بمعونة الاستعماريين الْجُدُدِ ، والصهاينة لا ريب في أنهم من أسوإ خلق الله أخلاقاً وأحطهم معاملة وضائر ، فعسى الله أن يعيدها إلى حظيرة الإسلام ، في قريب الأيام .

### عرس إفرنجي في صور

واعية ابن جبير في رحلته كالجهاز المُصور التلقائي الذي يصور كل شيء يضع أمامه . وعلى هذا نراه يصور بريشته الساحرة كثيراً من الحوادث والمشاهد التي تقع أثناء رحلته . حتى لو كانت خارجة عن مسار الرحلة ، فقد رأيناه ، فيا مضى ، يصف أشياء كثيرة من هذا القبيل ، مثل موكب الخاتونين ، ومثل موكب الأمير « مكثر » في العمرة الرجبية في مكة المكرمة . وها هو ذا يستعرض لنا الآن عرس الإفرنج ، في صُورَ ، ويصفه وصفاً ممتعاً . وقد حدثنا عما دفعه إلى تقييد هذا المنظر في رحلته بقوله : ( فأدّانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظر الزخرفي المستعاذ فيه ) .

يقول : ( ومن مشاهد زخارف الدنيا المحدث مها : زفاف عروس شاهدناه بِصُور ، في أُحد الأَّيام عند مينائها ، وقد احتفل لذلك جميع النصاري رجالًا ونساءًا ، واصطفوا سِمَاطَينِ ، عند باب العروس المهداة ، والبوقات تضرب، والمزامير وجميع الآلات اللَّهُويَّةِ، حتى خرجت تتهادى بين رَجُلَيْنِ يُمْسِكانها من يمين وشال ، كأنهما من ذوى أرحامها ، وهي في أَبْهي زيّ ، وأَفخر لباس ، تسحب أَذيال الحرير الْمُذَهَّب سحباً على الهيئة المعهودة من لباسهم ، وعلى رأسها عصابة ذهب قد حُفَّتْ بسبيكة ذهب منسوجة ، وعلى لُبَّتِهَا مِثْلُ ذلك منتظم، وهي رَافلة في خُلِيُّهَا وَخُلَلِهَا ، تمشى فِتْراً في فِتْرِ ، مَشْيَ الحمامة ، أو سير الغمامة ، نعوذ بالله من فتنة المناظر . . وآمامها جِلَّةُ رجالها من النصاري في أفخر ملابسهم البهية تسحب أُذيالها خلفهم ، ووراءها أكفاؤها ونظراؤها من النصرانيات يتهادين في أَنْفُسِ الملابس ، ويرفلن في أرفل الْحُلِّيِّ ، والآلاتُ اللهوية قد تَقَدَّمَتْهُمْ ، والمسلمون وسائر النصاري من النُّظَّار قد عادوا في طريقهم سِمَاطَيْنِ يتطلعون فيهم ، ولا ينكرون عليهم ذلك ، فساروا بها حتى أدخلوها دار بَعْلِها ، وأقاموا يومهم ذلك في وليمة ) .

هذا وقد عاد ابن جبير من صور إلى عكة ليرحل منها على متن البحر الأبيض المتوسط في رحلة شاقة صوب صقلية ومنها إلى غرناطة ؟ مما سَيْتُكَى عليك حديثه إن شاء الله بتفصيل ..

### قصة احتلال صور وعكة

اعتاد ابن جبير أن يفصل الأحداث المهمة تفصيل مؤرخ مُسْتَأْنِ لا رحَّالَةٍ مستعجل ، ومن ذلك لتلك القصة الدامية التي رواها لنا عن احتلال الصليبيين لصُور وعكة ، فقد روى له أحد أشياخ أهل صور من

المسلمين (أنها أُخِذَتْ منهم سنة ثمانى عشرة وخمسائة ، وأُخِذَتْ عكة قبلها باثنى عشرة سنة ، بعد محاصرة طويلة ، وبعد اشتداد المسغبة عليهم فقد ذكر لابن جبير أنهم انتهوا منها لحال يُسْتَعَادُ بالله منها ، وأَنهم حملتهم الْأَنفَةُ على أَن يهموا بركوب خطة عصمهم الله منها ، وذلك أنهم عزموا على أَن يجمعوا أهاليهم وأبناءهم فى المسجد ، ويحملوا السيّف عليهم ، غيرة من تملك النّصارى لهم ، ثم يخرجوا إلى عدوهم بعزمة نافذة ، ويَصْدِمُوهُمْ صدمة صادقة ، حتى يموتوا على دم واحد ، ويقضى الله قضاء ه . فمنعهم من ذلك فقهاؤهم ، والمتورعون منهم ، وأجمعوا على دفع البلد والخروج منه بسلام . فكان ذلك ، وتفرقوا فى بلاد المسلمين . ومنهم من استهواه حبُّ الوطن ، فدعاه إلى الرجوع والسكنى بينهم ، بعد أمان كُتِبَ لهم فى ذلك بشروط اشترطوها . والله غالب على أمره ، سبحانه جلت قدرته ، ونفذت فى البريّة مشيئته ) .

ولما لم يَرُقُ لفكر ابن جبير ما رُوى له من أن من بين المسلمين العكّيين من استهواه حب الوطن فدعاه ذلك للرجوع إلى السكنى بين النصارى \_ لما لم يرق له هذا الوضع عقب عليه فقال ناقداً من أقدم على ذلك: ( وليست له عند الله معذرة في حلول بلدة من بلاد الكفر إلا مجتازاً ، وهو يجد مندوحة في بلاد المسلمين ، لمشقات وأهوال يعانيها في بلادهم ، منها الذلة والمسكنة الذمية .. ومنها ساع ما يفجع الأفئدة من ذكر ما قدس الله ذكره ، وأعلى خطره ، لا سيا من أرافهم وأسافلهم ، ومنها عدم الطهارة ، والتصرف بين الخنازير ، وجميع المحرمات إلى غير ذلك مما لا ينحصر ذكره ولا تعداده ) .

ولم يكتف ابن جبير بهذا التعقيب بالنسبة لحاضر أولئك القوم ومستقبلهم المظلم ، تحت نير الاستعمار المسيحي الصليبي ، فوجه

( تحذيراً ) صريحاً إلى العالم الإسلامى عامة وإلى الْعَكِّييِّنَ خاصة بأَن لا ينضوى أَحد منهم مهما تَقْسُ عليه الظروف وتُعَاكِسهُ \_ تحت نير الاستعمار الغربيّ ، فقال : ( فالحذر الحذر من دخول بلادهم ، والله تعالى المسئول حسن الإقالة والمغفرة من هذه الخطيئة التي زلت فيها القدم ، ولم تتداركها إلا بعد موافقة الندم ، وهو سبحانه ولى ذلك لا رب غيره ).

وبعد فها هو ذا ابن جبير يعتبر رضاء بعض المسلمين العكيين ضعيني النفوس بالبقاء تحت طائلة النصارى خطيئة زلت بها أقدامهم . والقرآن المجيد يؤيّد رَأْى ابن جبير في هذا الشأن ، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله

قصة أخرى يرويها ابن جبير

واسعة فتهاجروا فيها فأُولئك مأَواهم جهنم وساءت مصيراً ) \_ [ سورة

النساء ) \_ الآية ٩٧ ] .

تمثل هذه القصة بعض الفجائع التى يعانى منها من مُنى بدخول بلاد النصارى من المسلمين ، فإن أَسْرى المسلمين لديهم يرسفون فى القيود ، ويُصَرَّفُون فى الخدمة الشاقة تصريف العبيد ، والأسيرات المسلمات كذلك فى أَسْوقِهنَّ خلاخيلُ الحديد ، وتنفطر لهم الأَفتدة ، ولا يغنى الإشفاق عنهم شيئاً . وقد ينشأ الفرج من الشدة أو يعقبها . فإنَّ كثيراً من أسرى المغاربة الذين يُعْنَى ابن جبير بأمرهم خاصة ، قد قيض الله لهم فى البلاد الشامية المحتلة من يُعْنَى من أثرياء المسلمين الشاميين بإطلاق سراحهم ، وتسديد الفدية فى ذلك .

وكان نور الدين رحمه الله نذر في إحدى مَرضَاتِه أن يفرق الني عشر ألف دينار في فداء أسرى المغاربة ، فلما دخل دَوْرَ النقاهة من مرضه ، ذلك ، أرسل في فدائهم . كما قيض الله للمغاربة خاصة رَجُلَيْنِ من أغنياء التجار الكبار ، أحدهما هو : نصر بن قوام ، والآخر هو أبو الله ياقوت مولى العطافي . وتدور تجارة الرجلين كليهما في هذا الساحل الإفرنجي ، ولهما شهرة مستفيضة به ، ولهما الأمناء من المقارضين فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما . وشأنهما في الشراء كبير ، وقدرهما خطير عند أمراء المسلمين والإفرنج ، وقد وفقهما الله ، لافتكاك الأسرى المغربيين بأموالهما وأموال ذوى الوصاية ، فقد كانا المقصودان بها ، لاشتهار أمانتهما والثقة بهما ، وبذلهما أموالهما في هذا السبيل .

#### سوء الاتفاق

ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى كراهة ابن جبير من قيام صلات بين أهل الساحل الشامي المسلمين والإفرنج ، وتسهيل الإفرنج لأمورهم ، بسبب تلك الصلات . .

وكان ابن جبير قد تفرس آنئذ سوء مغبة هذه الصلات المُرِيبةِ بالنسبة للإفرنج، والْغَرِيبةِ بالنسبة للمسلمين. وقد صدقت فِراسته: فهذا ( رجل مغربيٌ من أهل « بونة » التابعة لبجاية . كان في صحبة ركب ابن جبير في طريقهم من دمشق إلى عكة . وكان قبل ذلك أسيراً لدى النصارى، وخلَّصه الله من أسرهم على يدى التاجر أبي الدُّر ياقوت مولى العطافي . وقد بتى في جملة صبيانه، ورحل في قافلة تجارية من قوافله إلى مدينة عكة . وكان في زمن أسره قد صحب النصارى، وتخلَّق بكثير من أخلاقهم، فما زال الشيطان يستهويه ويُغريه إلى أن

نبذ دين الإسلام ، فكفر وتنصّر ، مدَّة مقام ابن جبير وصحبه في صور ، ولما انصرفوا إلى عكة أعْلِمُوا بخبره ، فقد بُطِس ورجس (١٠) ، وعقد الزِّنَّار ، واستعجل النار ، وحقَّت عليه كلمة العذاب ، وتأهب لسوء الحساب ، وسحيق المآب ) .

#### عود إلى ملك عكة

بَقِيَ ابن جبير ، مَغِيظاً مُحْنَقاً ، من استيلاءِ الصليبيين على ثغر عكة العظيم ، وقد نفث بعض غيظه هذا على ( صاحب عكة ) وهو المسمى عندهم بالملك . فحدثنا بأنه محجوب لا يظهر ، وبأنه مصاب بالجذام منذ صباه ، وأن حاجبه ونائبه هو خاله القومس وهذا القومس هو صاحب الْمَجْبي ، وإليه تُرْفَعُ الأَموال . والْمُشْرِفُ على إدارة المدينة كلها بالوكالة والوجاهة \_ هو القومس صاحب طرابلس وطبرية .

ويصف لنا ابن جبير هذا القومس ذا النفوذ الكبير لدى الإفرنج بأنه : ( هو الْمُوَهَّلُ لِلْمُلكِ والْمُرَشَّحُ له ، وهو موصوف بالدهاء والمكر . وكان أسيراً عند نور الدين نحو اثنتى عشرة سنة أو أزيد ، ثم تخلص من الأسر بمال عظيم ، ويعترف لصلاح الدين بالعبودية والعتق .

#### عرة طرية

يصف ابن جبير ماءها بأنه (عذب) ويحددها بأن سعتها نحو ثلاثة فراسخ أو أربعة ، وطولها نحو ستة فراسخ).

 <sup>(</sup>٣) بطس بمعنى عمد ، معربة عن الإسبانية ، ورجس من الرجوس وهو القذر والمأثم ،
 والعمل المؤدى إلى العذاب ( القاموس المحيط . مادة رجس ) .

<sup>(</sup>٧) القومس هو الكونت ، وهي كلمة مأخوذة عن الإسبانية . وأصلها فيها قوميز .

ويعطف على ذلك بأن الأقوال فيها مختلفة ، وهذا القول أقربها إلى الصَبْحة . ولما لم يكن تحديده لها علميًّا دقيقاً فقد فهمنا من ذلك أنه لم يُجَايِنْها .

# يمتطى مركباً شراعياً إلى صقلية

كانت رحلة ابن جبير ، البحرية هذه رحلة محفوفة بالمتاعب والمصاعب والمخاطر ، . ولكنه تمكن من أن يصور لنا بريشته « الشاعرة » وبدقة متناهية كل ما تعرض له مركبهم ورُكَّابُهُ من أهوال البحر من عواصف ، وأمواج هائلة . وتأثير ذلك على المركب وركابه تأثيراً بالغا حتى وصل الحال آخر الأمر إلى تهشم المركب وحَطم شراعه وصواريه . ومن أراد استقصاء هذه الأحوال المفزعة فعليه بمراجعة نصوص الرحلة ، ونحن هنا سنوجز ذلك إيجازاً لا يخل ولا يُمِل فنقول :

فنى يوم السبت ٢٣ جمادى الآخرة ٥٨٠ هـ ٦ أكتوبر ١١٨٤ م صعد ابن جبير ورفاقه إلى مركب شراعي أجنبي كبير، قاصدين الأندلس عبر جزيرة صقلية . وكان فى المركب من النصارى البلغاريين – أى الحجاج والزوار من النصارى – ما يزيد عن ألنى إنسان ، وقد ظل المركب واقفاً بهم سبعة أيام ، وقد طال انتظارهم الريح الشرقية الموافقة لا تجاههم ، فهى وحدها التى بوسعها أن تسوق المركب صوب المغرب ، الذى يقصدونه وقد أهل عليهم شهر رجب وهم ماكثون بمكانهم على ظهر المركب بِمُرسَى عَكَّة فى انتظار إكمال وَسُقِه – أى حَمْلِه ، والإقلاع – وقد تمادى مكثهم به واقفاً مدة اثنى عشر يوماً .

# جغرافية الريح الشرقية والغربية

كما خرج ابن جبير سابقاً عن منهج الرَّحَّالِينَ إِلَى مسلك المؤرخين

نراه الآن يقوم بدور العالم الطبيعيّ فيشرح لنا شرحاً علمياً دقيقاً سر تأثير هبوب الرياح المختلفة على السفن المغادرة لصقلية والآيبة إليها فيقول: (وفي مهب الربح بهذه الجهات سر عجيب ، وذلك أن الربيح الشرقية لا تهب فيها إِلَّا في فصلي الربيع والخريف، والسفرُ لا يكون إِلَّا فيهما ، والتجار لا ينزلون إلى عكة بالبضائع إِلَّا في هذين الفصلين ، والسفرُ في الفصل الربيعيّ من نصف إبريل، وفيه تتحرك الريح الشرقية ، وتطول مدتها إلى آخر شهر مايو ، وأَكْثَرَ وأَقَلُّ بحسب ما يقضي الله تعالى به . والسفرُ في الفصل الخرينيّ من نصف أُكتوبر ، وفيه تتحرك الريح الشرقية ، ومدتها أقصر من المدة الربيعية . وإنما هي عندهم خلسة من الزمان ، وقد تكون خمسة عشر يوماً وأكثر وأقل ، وما سوى ذلك من الزمان ، فالرياح فيه تختلف ، والريح الغربية أكثر دواماً ، فالمسافرون إلى المغرب وإلى صقلية وإلى بلاد الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية في هذين الفصلين انتظار وعد صادق) . وصف طبيعي دقيق لجغرافية الرياح التي تهب من الشرق والغرب هذالك.

هذا وفى سحر يوم الخميس العاشر من رجب ـ الثامن عشر من أكتوبر، أذن الله بإقلاع مركبهم من الميناء، وكان ابن جبير ومن معه \_ لسوء الحظ ـ بائتين فى البر على عادتهم، وحينا طلع الصباح عليهم كان المركب قد أسرى ليلًا فبادروا إلى استئجار ( زورق كبير ) ذى أربعة ( مجاديف) وتبعوا به مركبهم الْمُصْعِدَ فى البحر .

وفى العشى أدركوا ذلك المركب، فدخلوا فيه، واستبشروا بهذا التوفيق، وسار بهم تسوقه الريح الشرقية الملائمة نحو خمسة أيام. ثم أخذت الريح الغربية المعاكسة تَهُبُّ في وجه مركبهم هذا وتصدمه، وترجع به القهقرى، وكان من حسن حظ الركاب أن ريسَ المركب

الروميّ الْجَنَوِيّ كان ذا مهارة وتجربة فى الرئاسة البحرية ، فصار يراوغ الريح المعترضة بميناً وشهالًا ، لعله يخلص من معاكستها ومشاكستها وينفذ إلى طريق النجاح والنجاة .

ولكنه في ليلة السبت ١٩ رجب – ٢٧ أُكتوبر هبت عليهم الريح الغربية ، بشدة ، فقصفت ( قُريَّةَ الصَّارِي )(٨) المعروف بالأَرْدَمُونِ ، وأَلقت نصفها في البحر مع الشراع المتصل بهما ، وحماهم الله من أن تقع داخل المركب، إِذ لو وقعت فيه فلربما أُغرقته، لضخامتها وثقلها، فتبادر البحريون إليها ، وحُطَّ شراع الصارى الكبير ، وعُطِّلَ المركب عن جريه ، وصِيحَ بالبحريِّين الملازمين لزورق النجاة الذي سهاه ابن جبير باسم ( العشاري ) وكان مربوطاً على المركب ، فأخرجوا نصف الخشبة الساقطة في البحر مع الشراع المرتبط فيها ، وكشر لهم الخطر عن نابه ، وُشرع البحريون في رفع الشراع الكبير ، وأقاموا في الأردمون شراعاً أَصْغُرُ يَعْرُفُ بِالدَّلُونِ، وَبَاتُ الرُّكَّابُ لِيلتَئْذُ دَاخِلُ المركب، وَجَلِينَ مذعورين حتى وضح الصُّباح، وقد شكروا لله تعالى أَنْ مَنَّ عليهمَ بالسلامة من تلك الليلة اللَّيلاء . . وقد أقبل البحريون على إصلاح قُرِيَّةٍ أُخرى كانت احتياطية ، ولم تزل الريح في أول لَجَاجِها . والركاب المُسَاكَيْنُ مُسْتَسَلُّمُونَ لَقَضَاءُ الله وقدره ، وهم بين حالتي اليأس والرجاء، ولكنهم يُعَلِّبُونَ حسن الظن والثقة بالله تعالى على اليأس المحيطة بهم أسبابه من كل جانب.

ثم نفحت نسمات الفرج سفينتهم ، فإذا بالريح الشرقية تهب عليهم من جديد ، وتسوق سفينتهم إلى الأمام ، ثم غَشِي البحر ضباب

 <sup>(</sup>A) القرية تصغير قرية هي : عود الشراع الذي يجعل في عرضه من أعلاء .

رقيق سكنت له أمواجه ، فعاد كأنه صرح ممرّد (٩) من قوارير ، فبقيت سفينتهم لاعبة على صفحة الماءِ الذي تخاله الْعَيْنُ سبيكة لُجَيْنٍ ، حتى لكأنهم كانوا يتحركون بين سماءين .

يقول ابن جُبير: إِن (هذا الهواء هو الذي يسميه البحريون الغليني) (١٠).

# احتفال للنصارى فى عرض البحر

وصف لنا ابن جبير احتفالاً أقامه النصارى فى البحر بمناسبة عيدٍ لهم فى أول يوم من نوفمبر (١١) ، وقد أُسرجوا فيه الشموع ، وحمل كل واحد منهم شمعة سواء أكان صغيراً أم كبيراً ، ذكراً أم أُنثى ، وتقدم قسيسوهم ، للصلاة فى المركب بهم ثم قاموا واحداً واحداً لوعظهم وتذكيرهم بشرائع دينهم ، والمركب يزهر كله أعلاه وأَسْفَله سُرُجاً متقدة ) .

ثم تحركت ريح شالية فعاد المركب لِجَرْيَتِه ، فاستبشرت النفوس، وقد دخل عليهم شهر شعبان ، وهم في عرض البحر مضى عليهم فيه اثنان وعشرون يوماً . ويحدثنا ابن جبير ، عمّا لحق بهم من اليأس والقنوط ، وفقد الأنس . وقد مات في البحر رجلان من المسلمين فَقُدِفَا في البحر ، ومات اثنان من المبلغاريين أيضاً ، ومات منهم بعد ذلك خلق كثير ، وورث هؤلاء الأموات من المسلمين والنصارى رئيس المركب ، لأن من نظامهم مايقضى بأن يرث هذا الرئيس كل من مات في مركبه أيًّا كان لونه أو جنسه أو دينه .

وفي سادس شعبان ظهرت لهم جبال في البحر ، واشتدت الريح

<sup>(</sup>٩) مرد : مصقول .

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> إِنَّ الْعَلَيْنَى ﴿ هُوَ الْهُواذَ السَّاكُنُّ ﴾ وهي معربة .

<sup>(</sup>١١) لم يسم لنا ابن جبير هذا العيد . وإن كان ذكر وقت إقامته يسهل معرفة اسمه على الباحث المعتنى .

الغربية فأَلجأتهم لأَحد تلك الجبال ، وهو من جزائر الرُّمَّانِيَّةِ التَّى تُنيفُ على ثِلاثمَائة وخمسين جزيرة ، يَحْذَرُ الرومُ أَهلَها كحذر المسلمين لهم إذ لا صلح بينهم .

وفي يوم ٢٨ شعبان ظهر لهم بَعْدَهُ بَرُّ جزيرة ( إِقريطش ) ــ كريد\_ رَتَتْبُعُ صاحبَ القسطنطينية ، يومئذ . ويزيد طولها على (٣٠٠) ميل ، وقد تقدم ذكرها في الرحلة البحرية لابن جبير صوب الإِسكندرية ، حينًا كان قادماً من بلده غرناطة ، إلى مكة ، لأَداءِ فريضة الحج . ثم ثارت الريحُ الشَّمَالِيَّةُ ، عاشر شعبان ، وانقطع عنهم بر الجزيرة المذكورة . وكانت تجرى بهم ريح شمالية موافقة ؛ فَذَيْرَتْ \_ وهذه عبارة ابن جبير ويقصد بِهَا أَنْهَا هَاجِت وعَصَفْت، فطار لها المركب بِجَنَاحَيْ شِراعه \_ وقد جُنَّ بِهَا البحرُ واستشرى لجاجه ، وقَذَفَتْ بالزَّبد أَمواجه ، فتخال غواربه المتموجة ، جبالًا مُثلَّجَةً ، ومع تلك استشعرت النفوس الأنس ، وغلب رجاؤها اليأس. ويحدثنا ابن جبير عن حالتهم الغذائية والنفسية فيقول: (قد كنا مدة الستة والعشرين يوماً المذكورة التي لم يظهر لنا فيها بَرٌّ ، نرجم الظنون وننازل المنون ، حذراً من نفاد الزاد والماءٍ ، والحصول بين الْمُهْلِكَيْنِ : الجوعِ والظمامِ) ، وقد ظلوا على سَيْرِهم ذلك وهم يتطلعون إلى البشرى بظهور بَرِّ صقلية عما قريب إن شاء الله .

# الرياح العاصفة الغربية

وفى ليلة الأحد ١١ شعبان بلغت الأزمة البحرية القمة ، فقد انقلبت الريح غربية عاصفة أخذت بهم جهة الشَّمال ، وأصبحوا يوم الأحد المذكور والهول يزداد ، والبحر قد هاج هائجه ، وماج مائجه ، فرمى بموج كالجبال ، يصدم المركب صدمات يتقلب لها على عِظَمِهِ تقلب الغصن

الرطيب، وكان كالسور عُلُوًّا فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرى فى وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب، فلما جَنَّ الليلُ اشتد تلاطمه، وصكَّت الآذانَ غَمَاغِمهُ ، واستشرى عصوف الريح ، وحُطَّت الشُّرُع ، واقْتُصِرَ على الدَّلالين (۱۲) الصغار ، دون أَنْصافِ الصوارى ، ووقع اليأس من الدنيا ، وودعوا الحياة بسلام ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم قد أحيط بهم ، فيالها من ليلة يشيب لها سُودُ الذوائب ، مذكورة فى ليالى الشوائب ، مقدَّمة فى تعداد الحوادث والنوائب ، وكانوا منها فى مثل الشوائب ، مقدَّمة فى تعداد الحوادث والنوائب ، وكانوا منها فى مثل الموحشة أن أبصروا برَّ إقريطش عن يسارهم ، وجِبَالَهُ قد قامت أمامهم ، وكانوا قد خَلَفُوهُ عن عينهم ، فأسقطتهم الريح عن مجراهم ، وهم يظنون أنهم قد جازوه ، فسقط فى أيديهم وخالفوا المجرى المعهود الميمون ، وهو أن يكون البر المذكور على يمينهم فى استقبال صقلية ، فاستسلموا وهو أن يكون البر المذكور على يمينهم فى استقبال صقلية ، فاستسلموا المقدر ، وتجرعوا غصص هذا الكدر ، وقالوا فى أنفسهم :

سَيَكُونُ الَّذِى قُضِى سَخِطَ الْعَبْدُ أَوْ رَضِى الشَّدة الشدة

ويقول ابن جبير عقب وصفه الأدبى ذلك لما قَاسَوْهُ من مصاعب البحر الأبيض المتوسط وأهوال أمواجه العاتية ، ورياحه العاصفة القاصفة :

( وفي أَثناءِ ذلك انبسطت الشمس ، ولان البحر قليلًا ، وساعدت

<sup>(</sup>١٢) جمع دلون ، وهو الشراع الصغير كما سبق بيانه .

<sup>(</sup>۱۳) هذاً مثل منتزع من قول جندح المرى ، على ما رواه ياقوت فى مادة صور فى «معجم البلدان».

في ليل صول تناهى العرض والطول كأنما صبحه في الصبح موصول « وصول » بلدينسب إليه الصولي .

الريح عند استقبال البر ، بعض مساعدة ، ثم عدنا إلى قريب من المجرى المقصود ، وجرينا بعض ليلة الثلاثاء ١٣ شعبان ، وقد تم لنا على ظهر المركب ٣٤ يوماً ، والشُّرُعُ مُصَلَّبة (١٤) ، وهو عندهم أعدل جَرْي ، لأنه لا يكون إلَّا بالريح التي تتلقى مؤخر المركب ، في مجراه ، فأصبحنا يوم الثلاثاء المذكور في مثل تلك الحال ، وساعدت الريح ، ففرحنا وسررنا ، وطلعت علينا مراكب ، قاصدة مقصدنا ، فاستبشرنا بها ، وعلمنا أنّا على مجرى مقصود .

#### ترح بعد فرح

وسرعان ما تغيَّر الحال ، من فرح غامر ، إلى ترح شديد ، ومن تفاؤل واستبشار إلى تشاؤم وقلق . . والباعث على هذا الانقلاب النفسى هو انقلاب الريح ، من ريح شرقية مواتية ، إلى ريح غربية عاصفة . . ولندع الرحالة ابن جبير يحدثنا بقصة ما حدث لهم في هذا الشأن .

يقول: (ثم انقلبت الريح غربية ، وهبت عاصفاً ، فألجأتنا اضطراراً ، بعد أن جرت لنا بعض ليلة الأربعاء ، ويوم الأربعاء إلى مُرْسىً من مراسى جزائر الرمانية )

( وفى هذا المُرْسَى كمل لنا على ظهر البحر أربعون يوماً . ومدَّة مقامنا بالمرسى لم يفتر عصوف الريح الغربية ، وعادت أشد ما تكون هبوباً ، فحمدنا الله تعالى ، على أن لم تأخذنا ونحن على ظهر البحر جارين ) .

ويمضى بنا ابن جبير فى تسجيل آثار أحداث البحر ، وآثار أحداث الريح على سفينتهم الشراعية . . فيذكر لنا أنهم نعموا أربعة أيام بريح

<sup>(</sup>١٤) أي : موضوعة على شكل صليب حيث تمتل، بالريح ، فتسير مسرعة .

طيبة موافقة ، وأنهم استبشروا بها ، ولكن هذه الريح الطيبة الموافقة سرعان ما اختنى كل أثر لها، وحل محلها الربيح الغربية المضادة: ( وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف، وزُجَّتْها ريح عاصف، وتقدمها برق خاطف، فأرسلت حاصباً من الْبَرَدِ صَبَّتْهُ علينا في المركب شآبيبَ متداركة ، فارتاعت له النفوس ، ثم أُسرع انقشاعها ، وانجلي عن الأنفس ارتياعها ، وبتنا ليلة الجمعة مبيت وحشة ، وطَالَعَنَا بِهَا السِّأْسُ من مكمنه ، فلما أَسفر الصبح ، وطلع النهار أَبصرْنا بَرَّ صقلية لائحاً أَمامنا ، فيالها بشرى ومسرة ، لو لم تعد حسرة في كرة . فأمسينا ليلة السبت، وهو أُول يوم من دجنبر ( ديسمبر ) ونحن على إدراكه في أقل من ثلثها أو منتصفها . . ولكل أجل كتاب وميقات ، وكم أَمَلِ تَعْرُضُ دونه الآفاتُ ، فما كان إِلَّا كلا ولا (١٥) حتى ضربت في وجوهنا ريح أَنكصتنا على الأَعقاب ، وحالت بين الأَبصار والارتقاب ، وما زالت تعصف ، حتى كادت تنسف وتقصف ، وحُطَّتِ الشُّرُع عن صواريها ، واستسلمت النفوس لباريها ، وتركنا بين السفينة ومُجريهاً ، وتتابعت علينا عَوارِضٌ دِيمَ ، حصلنا منها ومن الليــل والبحر في ثلاث ظُلُم ، وعباب الموج تتوالى صدماته ، وتُطْفِرُ الأَلبابَ رجفاتُه . فنبذت نفوسنا كل أمنية ، وتـأهبت للقاء المنية ) .

# ليلة ليلاء، ويوم عصيب

تفاقمت الأهوال وتأزمت الحال على هذا المركب ورُكَّابِه ، بصفة أخطر مما سبق ، حتى كادت القلوب تبلغ الحناجر . فلندع ابن جبير

<sup>(</sup>١٥) «كلاولا » من عبارات ابن جبير يقصد بها شدة قصر المسافة بين حادثين . وقد عثرنا على استعالها حديثاً بالمغرب العربي في مقال للأستاذ عبد الله كنون نشره في مجلة ( دعوة الحق ) المغربية بالعدد الصادر في شوال ١٣٩٥هـ ١٣٩٥م قال : ( فلم يكن إلا كلا ولا ، وإذا الحسن الثاني يواجه العالم بأعجوبة المسيرة الحضراء ) .

يرسم بريشته الساحرة ، صورة هذا الموقف الرهيب ، يقول : ( وقطعنا هذه الليلة البهماء في مصادمة أهوال ، ومكابدة أوجال ، ومقاساة أحوال ، يالها من أحوال ! ثم أصبحنا يوم السبت ليوم عصيب ، أخذ من هول ليلته بأوفر نصيب ، والأمواج والرياح تترامى بنا حيث شاءت ، وقد استسلمنا للقضاء ، وتمسكنا بأسباب الرجاء ) .

### عودة طائر الأمل

بعد أن مرت هذه العاصفة الشديدة الوقع على نفوسهم تداركهم الله بلطفه .. وفي هذا يقول ابن جبير ما نصه : (ثم تَدَارَكُنَا صُنْعُ الله تعالى مع المساء ، ففترت الريح ، وَلَانَ مَتنُ البحر ، وأسفر وجه الجو ، وأصبحنا يوم الأحد ثانى دجمبر ، الخامس والعشرين لشعبان ، وقد بُدِّلَ من الخوف الأمان . وتطلعت الوجوه كأنها انتشرت من الأكفان ، وساعدت الريح بعض مساعدة ، فعدنا نطلب من الْبَرِّ أثراً بعد عين ، ونرجم الظنون بين متى وأين ، والله عز وجل لطيف بعباده ، وكفيل ونرجم الظنون بين متى وأين ، والله عز وجل لطيف بعباده ، وكفيل عمهود صنعه الجميل ومعتاده ، لا رب سواه ) .

\* \* \*

وبعد، فما أروع الأوصاف التي أضفاها ابن جبير على هذا الجانب المضطرب الرهيب من رحلته. إن بيانه في هذا المجال ليمثل نتاج ريشة فنّان ماهر يرسم على لوح صقيل، مناظر شتى متآلفة متناقضة متعددة الجوانب والسات، فهو يضع لكل منظر ما يناسبه من الألوان في موضعه الخاص، ويُحَمِّلُهُ ما تموج به عواطفه من سرور وغبطة، وألم وأمل، الخاص، ويُحَمِّلُهُ ما تموج به عواطفه البيان المبدع هو إحدى السات وهم وغم ، وانقباض وانشراح. وهذا البيان المبدع هو إحدى السات البارزة التي امتاز بها كتاب رحلة ابن جبير بين أسفار الرحلات العربية الأُخريات.

# بإزاء الأرض الكبيرة

فى سابع دجنبر (ديسمبر) رأينا مركب ابن جبير وصحبه يسير رويداً بإزاء الأرض الكبيرة على متن البحر وقد ساقته ريح شرقية فاترة الْمَهَبِّ، فسارت به سيراً وئيداً حتى اقترب من مدينة (قلُّورية – كلابريا – التابعة إداريًّا لجزيرة صقلية ، وتعد من الأرض الكبيرة – أوروبة – وقد نزل بعض الركاب إلى البُرِّ وأخذوا بعض ما يلزمهم من زاد . وفي مستهل شهر رمضان ٥٨٠ ه استطلعوا – وَهُمْ على ظهر البحر – أهِلَّة ثلاثة أشهر : هلال رجب ، وهلال شعبان ، وهلال رمضان .

# جبل النار

فى مستهل شهر رمضان مع الصباح أبصروا أمامهم جبل النار ، وهو جبل البركان المشهور بصقلية ، وقد استبشروا بذلك ، وقد حركتهم من ذلك الموضع ريح موافقة ، ولكنها اشتد هبوبها ثانى يوم ، وزُجَّتِ المركب تزجية سريعة ، فما هى إلَّا مدة وجيزة ، حتى وقفت بهم فى أول المضيق «مضيق مَسِّينَة » والليل قد جَنَّ .

وكدأب ابن جبير نراه يصف لنا هذا المضيق بقوله :

( وهذا المضيق ينحصر فيه البحر إلى مقدار ستة أميال . وأضيق موضع فيه ثلاثة أميال ، يعترض من بَرِّ الأَرض الكبيرة إلى جزيرة برّ صقلية ويَنْصَبُّ البحر في هذا المضيق انصباب سيل العرم ، ويغلى غليان

المرجل ، لشدة انحصاره وانضغاطه . وشُقَّهُ صَعْبٌ على المراكب . وقد استمر مركبهم في سيره السريع تسوقه الريح الجنوبية سوقاً عنيفاً ، وبَرُّ الأَرض الكبيرة يلوح عن يمينهم ، وبَرُّ صقلية عن يسارهم .

#### الإشراف على الغرق

فى منتصف ليلة الأحد ٣ رمضان ٥٨٠ ه، شارف مركبهم مدينة مسينة ، إحدى مُدُنِ جزيرة صِقِليَّة ، ولم يلبثوا أن داهمتهم زعقات البحريين ، لأن الريح قد أمالت المركب إلى أحد البرين ، وهو ضارب فيه ، وعندما علم رُبَّان المركب بجنوحه إلى البر ، أمر بإنزال الشَّرع في الحين ، فلم يَنْحَطَّ شراع الصارى الكبير المعروف بالأردمون ، ومع شدة معالجتهم له لكى ينزلوه لم يتمكنوا من ذلك لشدة ذهاب الريح به ولما أعجزهم إنزاله مزقه الرائس ربان المركب بالسكين قِطَعاً قِطَعاً ، أملًا في توقيفه ، وفي أثناء هذه المحاولة المخفيقة سنح (١٦) المركب كله على البر ، والتقاه بسكَّانيه ، وهما رِجُلاهُ اللتان يُصَرَّف بهما ، وقامت الصيحة الكبرى الهائلة في المركب ، فقد جاءتهم الطامة الكبرى ، والصدعة المائلة التي لم يطيقوا لها جبراً ، والقارعة الصمَّاءُ التي لم تدع لهم صبراً ، الهائلة التي لم يطيقوا لها جبراً ، والقارعة الصمَّاءُ التي لم تدع لهم صبراً ، والتَّدَمَ النصارى الْتِدَاماً ، واستسلم المسلمون لقضاء ربهم استسلاماً .

وتداولت الريح والأمواج صفع المركب حتى تكسرت رجله الواحدة، فألتى الرائس أحد مراسيه، ليمسك به، فلم يفد شيئاً، فقطع حبله، وتركه فى البحر يسير على غير هُدًى.

يقول ابن جبير – وهو يصف لنا شعورهم فى ذلك الظَّرْفِ الْحَرِج: ( فلما تحققنا أنها هِيَ، قمنا فشددنا للموت حيازيمنا أنها هِيَ، قمنا فشددنا للموت حيازيمنا ، وأَمضينا على الصبر الجميل عزائمنا ، وأَقمنا نرتقب الصباح ، أَو الْحَيْنَ الْمُتاح ، وقد علا الصياح ، وارتفع الصراخ من أطفال الروم ونسائهم ) .

<sup>(</sup>١٦) لصق بالأرض .

<sup>(</sup>۱۷) صدورنا .

كان ذلك وهم يبصرون البر قريباً منهم فهم مترددون بين أن يلقوا بأنفسهم إليه سابحين ، أو ينتظروا فرجاً من الله يطلع عليهم في الصباح ، فآثروا الثبات في مركبهم ، وقام البحريون الجَنويون بضم العشارى ، لإخراج المهم من رجالم ونسائهم وأسباهم . . فساروا به إلى البر دفعة واحدة ، ولم يستطيعوا رده ، وقذفه الموج مُكسراً على ظهر البر ، وحينئذ تمكن اليأس من النفوس ، فما أسفر الصبح بوجهه المشرق المنير حتى استبشروا مهذا الإسفار ، فهذه مدينة مَسينة أمامهم على مسافة تقل عن نصف الميل ، ومع هذا القرب القريب فقد حيل بينهم وبينها . .

#### الزوارق المغيثة

وتمكن الشروق فجاءتهم الزوارق مغيثة لهم، وحدثت الصَّيحة في المدينة ، فخرج ملك صقلية ( غُلْيَام ) بنفسه في جملة من رجاله مستطلعاً لتلك الحال ، وبادر رُكَّاب السفينة اليائسون الهلعون ، إلى النزول في الزوارق ، والأمواجُ بشدتها ، لا تمكنها من الوصول إلى المركب ، فكان نزولهم فيها خاتمة الهول العظيم . وهكذا أنجاهم الله إلى البر بعد معاناة كاربة مرهقة .

#### عطف ملك صقلية على فقراء المسلمين بالمركب

ولقد أُعْجِبَ ابن جبير ، بعاطفة الملك غليام (١٨) الإنسانية فلم يستطع كتمان أمرها على حنق منه عليه مستقر في فؤاده لا يريم عنه حولًا ، فقد أبصر فقراء من المسلمين يتطلعون من المركب ولا شيء في أيديهم

<sup>. (</sup>١٨) غليام : هؤ الملك غليام الثانى الذي حكم جزيرة صقلية من سنة ١١٦٦ م إلى سنة ١١٨٩ م ويسميه ابن جبير باسم غليام . وسماه غيره غليالم . راجع الصفحة ١٤٥ من كتاب العرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس .

يُمَكِّنُهُمْ من النزول في الزوارق ، وبخاصّةٍ أَن أَصحابِها أَغْلَوْا على الناس في تخليصهم ، فسأَل الملك عنهم فَأَعْلِمَ بقصتهم ، فأَمر لهم بمائة رباعيّ من سِكَّتهِ ، ينزلون بها ، وخلَّص جميع المسلمين عن سلام .

# تفريغ المركب

ولم يغفل ابن جبير عن أن يحدثنا بأن النصارى أصحاب المركب، لم يتركوا شيئاً مما كان لهم فيه ، من سلع وأمتعة وغيرها . لقد أفرغُوهُ من جميع ما كان فيه من ذلك ، فأصبح خاوياً فى اليوم الثانى ، وقد أحالته الأمواج جُذَاذاً ، ورمت به إلى البر أفلاذاً ، فعاد عبرة للناظرين ، وآية للمتوسمين ، فارتفعت درجة التعجب لديهم ، من سلامتهم من هذا المركب وما أحاط به وهم من أهوال قاتمة . .

#### وجود الملك في مسينة

سَجَّل لنا ابن جبير أنَّ من جملة صنع الله عزَّ وجل لهم ولطفه جمم في هذه الحادثة كون هذا الملك الروى حاضراً فيها \_ في مسينة \_ ساعة وصولهم إلى ساحلها ، ولولا ذلك لاَنْتُهِبَ جميعُ ما في المركب انتهاباً ، ورعا كان يُسْتَعْبَدُ من كان في المركب من المسلمين ، لأَن العادة جرت لم بذلك . وكان وصول هذا الملك لهذه البلاد \_ كما حدثنا ابن جبير \_ بسبب أسطوله الذي ينشؤه ، رحمة لمن كانوا في المركب جميعاً ، ومنهم صاحبنا ابن جبير ورفقاؤه من المسلمين . وهكذا نشأ الفرح من الترح ، والسرور من الحزن ، والفرج من الشدة ، والخير من الشر بقدرة القادر الحكم .

# الفصّ لالعشرون مع ابرخُبَ برمن صِفِلَّية إلى غرناطة

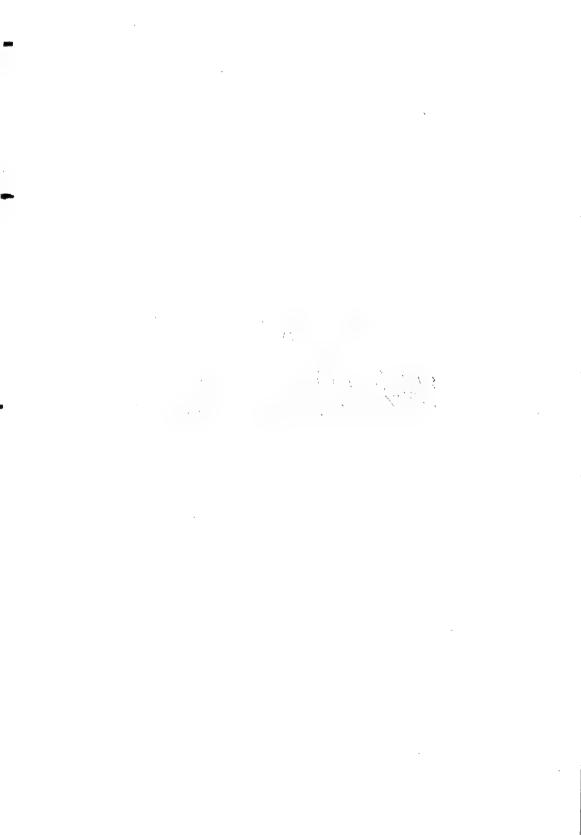

#### ابن جبير في مدينة مسينة

مدينة مَسِّنة كانت أول مدينة من جزيرة صقلية طرقتها أقدام ابن جبير في رحلة عودته إلى وطنه . وقد وصفها وصفاً يتلام مع عظمة عُمْرانها ، وكثرة ورَّادها والصادرين منها ، فقال :

(هذه المدينة موسم تجار الكفار ، ومقصد جوارى البحر من جميع الأقطار ) . ومعنى هذا الكلام أن مدينة مسينة كانت إبّان قلوم ابن جبير إليها ، مزدهرة العمران ، حفيلة التجارة ، مملوءة بالبضائع المجلوبة إليها من مختلف الأقطار ، على الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام ، ويضيف ابن جبير إلى ذلك الوصف ، وصفاً يفيد برخاء الأسعار فيها . ولكنها مظلمة الآفاق فى نظر ابن جبير ، بالنسبة للمسلمين ، لأن أهلها من النصارى المتعصبين جدًّا ، لا يميلون إلى مساكنتهم فيها ، وهى (مشحونة بعبدة الصلبان ، تغص بقاطنيها ، وتكاد تضيق ذرعاً بساكنيها منهم ) .

ولعل من بواعث اتجاه الكثير من السُّفن إليها قرب مُرساها من البر، يقول ابن جبير في هذا: (ومرساها أُعجب مراسي البلاد البحرية، لأن المراكب تدنو فيه من البر، حتى تكاد تمسه، وتُنْصَبُ منها إلى البر خَشَبَةٌ يُتَصرَّف عليها، فالْحَمَّالُ يصعد بِحِمْلِه إليها، ولا يحتاج لزوارق في وَسْقِها – أى في حملها – ولا تصريفها مُرْسِياً على البعد منها يسيراً، فتراها مصطفة مع البر كاصطفاف الجياد في مرابطها واصطبلاتها، وذلك لفرط عمق البحر فيها، وهو زقاق معترض بينها وبين الأرض وذلك لفرط عمق البحر فيها، وهو زقاق معترض بينها وبين الأرض الكبيرة، مقدار ثلاثة أميال، ويقابلها منه بلدة تعرف بِريَّة ، وهي وهي عِمَالة كبيرة . وهذه المدينة : مَسِّنة ، رأس جزيرة صِقِلِّيَّة .

# جزيرة صقلية : ابنة الأندلس

كتاب « رحلة ابن جبير » كتاب يستعرض فيه صاحبها بدون ترتيب جغرافى، كل ما سنح له من مشاهد وخواطر وآراء . ويجد دارسه كثيراً من المتعة فى قراءة هذا الفيض غير المرتب من الفوائد والأنباء والأحداث والآراء ، وها هو ذا يصف لنا جزيرة صقلية بعد وصفه لمدينة مسينة . ومسينة جزء من الجزيرة وليست هى العاصمة ، ولكنه قدم التعريف بها وأخر بعده التعريف بالجزيرة الأم فقال : ( وطول هذه الجزيرة : صقلية ، سبعة أيام ، وعرضها مسيرة خمسة أيام ، وبها جبل البركان المذكور ، وهو يَأْتَزِرُ بالسَّحُب ، لإفراط سموه ، ويَعْتَم بالثلج شتاءًا وصيفاً دائماً . وخصب هذه الجزيرة أكثر من أن يوصف ، وكفي بأنها ابنة الأندلس ، في سعة العمارة ، وكثرة الخصب والرفاهة ، مشحونة بالأرزاق على اختلافها ، مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها) .

هذا هو الوصف الجغرافي لجزيرة صِقِلِيَّة كما شاهدها رحالتنا ابن جبير في أواخر القرن السادس الهجرى ، ولأن من عادة ابن جبير التَّعمُّق في وصف مشاهداته وملاحظاته في كثير من الأحيان ، وبخاصة حيال ما يهمه التعمق فيه ، أو إزاء ما يزمع أن يبني عليه الجسور التي يراد منها أن تربط ما بين المسلمين المقيمين في المنطقة التي يتحدث عنها ، وبين إخوتهم المسلمين خارجها – فلهذا السبب نراه يعرج على الحالة السياسية لهذه الجزيرة فيمعن في تصويرها تصويراً متسمًا باللاقة والشمول ، فيقول : (لكنها معمورة بِعَبكة الصُّلبان ، يمشون في مناكبها ، ويرتعون في أملاكهم وضياعهم ، قد حَسَّنُوا السيرة في أستعمالهم واصطناعهم ، وضربوا عليهم إتاوة – جزيةً – في فَصْلَيْن من

العام يؤدونها ، وحالوا بينهم وبين سعة فى الأَرض كانوا يجدونها ، والله عز وجل يصلح أحوالهم ، ويجعل العقبي الجميلة مآلهم بمنه ) .

ولا يكتنى ابن جبير بهذا (المجمل) عن أحوال المسلمين في صقلية فَأَتْبَعَ الْمُجْمَلَ بِالْمُفَصَّلِ، وقد أوضح أَنَّ المسلمين في مَسِّينَة قلة من ذوى الْمِهَنِ، ولذلك يستوحش بها المسلم الغريب. أما المدينة الصِّقِلِّيَّةُ التي تحوى كثرة من المسلمين فهي عاصمة ملكها: (بلارمة) وهذا اسمها عند النصارى، أما المسلمون فيسمونها بالمدينة .. وبها يقيم الحضريون منهم، ولهم فيها المساجد، والأسواق المختصَّة بهم في الأرباض كثير، وضياعها وقراها فيها سائر المسلمين كَسرَقُوسَة وغيرها من مدنها) فني أثناء هذا الوصف الجغرافي يذكر لنا ابن جبير - كرَحَّالَةٍ يُدونُ بالمدينة الأحداث بدون ترتيب - أن إقامته بجزيرة صقلية ستكون بالمدينة إلى أن يأذن الله بسفره منها إلى بلاد المغرب.

\* \* \*

وبتتبعنا للأنباء التى أوردها ابن جبير عن أوضاع المسلمين، والنّصارى معاً، فى صقلية نراه يشيد بحسن سيرة الملك غليام معهم (ظاهريًّا) ويشيد باستعماله المسلمين فى أعماله الحكومية والشخصية أيضاً، وباتخاذه الفتيان المجابيب – الخصيان – وكلهم أو جُلُّهُمْ كاتم إيمانه متمسك بشريعة الإسلام. وهو كثير الثقة بالمسلمين ، ومُولِّيهِمْ مُهِمَّ أشغاله، حتى إن الناظر على مطبخه رجل من المسلمين ، وله جملة من العبيد السود المسلمين ، وعليهم قائد منهم ، ووزراؤه وحجَّابه الفتيان هم أهل دولته ، وله منهم عدد كبير ، وأهل بطانته منهم ، ويظهر عليهم

<sup>(</sup>١) كَيَانَهُم لإيمانَهُم عن الملك غليام يدل على عدم اطمئنانَهُم إلى دخيلة نفسه ، حيال ذلك . ولعل ثقته بالمسلمين نابعة من أمرين : كفاءتهم و صفاء أخلاقهم . وانعدام هذين الأمرين في أبناء دينه .

رَوْنَقُ مملكته ، وهم مُتَّسِعون في الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة ، وكل واحد منهم له حاشية ، وخَوَلٌ وأَتْباع . ذلك كان حَالَهُ مع الرجال . أَمَا مع النساءِ ، فإِن حَظَايَاه في قصره مسلماتٌ كلهن ، ولم يذكر لنا ابن جبير شيئاً عن زوجه أو أزواجه ومحظياته من النصرانيات فيا إذا كانت له زوج منهن أو محظيات . وهو ما نكاد نجزم به ، فقد أشار ابن جبير إلى دخول نساءٍ نصرانيات قصره عُدْنَ مسلمات، وذكر لنا ابن جبير نَقُلًا عن يحيى بن فتيان الطَّرَّاز (٢) خادم الملك غُليام أن المرأة الإِفرنجية من النصرانيات تدخل قصر غليام فتعود مسلمة ، بتأثير الجوارى المسلمات المتكتمات من الملك في ذلك كله . ويقول ابن جبير إِنه بلغه أَنه كان بهذه الجزيرة زلازل مرجفة ذُعِرَ لها هذا المشركُ \_ يعنى الملك غليام \_ فكان يتطلع في قصره فلايسمع إلَّا ذاكراً لله ولرسوله من نسائه وفتيانه ، وربما رأوه فجأَّة فكان يقول لهم : « لِيَذْكُرْ كل أَحد منكم معبوده وما يدين به ، تسكيناً لهم » . وهذا إِمَّا أن يكون منه من باب التسامح ، أو من باب السياسة مع هؤلاء ، لأَنه يرى أَن ملكه إنما يتوطد بملاينتهم ومسايرتهم ، في ذلك .

# أوضاع المسلمين فى صقلية

يتمادى ابن جبير فى تحليل أوضاع المسلمين بصقلية تحت حكم الملك غليام فيقول ما ملخصه: (إن فتيانه - الذين هم عيون دولته وأهل عِمَالَتِهِ فى ملكه - مسلمون ، كلهم يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدق ويفُك الأسرى ، ويُربِّى صغارهم ويُزوجهم ويحسن إليهم ، ويفعل الخير ما استطاع . . ) ، كما يحدثنا ابن جبير بهذه المناسبة بأنه لتى منهم بمسينة

<sup>(</sup>٢)كان تطريزه بالذهب في طراز الملك على ما تحدث به ابن جبير عنه .

فتى اسمه «عبد المسيح» وهو أحد وجوههم وكبرائهم، وكان اجتاعه به نتيجة رغبة منه أبداها لابن جبير، وقد أكرمه وبرَّهُ، وباح له بسره المكنون، بعد أن أخْلَى المجلس من كل إنسان من الخدام، مُحافظة على نفسه، وقد سأل ابْنَ جبير عن مكة وعن مَشَاهِدِها ومَشَاهِدِ المدينة ومَشَاهِدِ الشام، فأخبره بما يريد من ذلك، وهو يذوب شوقاً وتحرقاً لرؤية تلك المشاهد عياناً.

وطلب من ابن جبير أن يهديه بعض الطُّرَفِ المباركة من مكة ومن المدينة ، وقال له : أنتم مُدِلُّون بإظهار الإسلام ، فائزون بما قصدتم له ، رابحون إن شاء الله في متجركم ، ونحن كاتمون إيماننا ، خائفون على أنفسنا ، نعبد الله ونُوَدِّى فرائضه سِرَّا . معتقلون في مَلَكَةِ كافر بالله ، قد وضع في أعناقنا ربقة الرق ، فغايتنا التبرك بلقاء أمثالكم من الحجاج واستهداء أدعيتهم ، والاغتباط بما نتلقاه منهم من تُحفِ تلك المشاهد المقدسة ، لنتخذها عُدَّة للإممان ، وذخيرة للأكفان .

يقول ابن جبير تعقيباً على هذه القصة المؤثرة المثيرة: ( فتفطرت قلوبنا له إشفاقاً ، ودعونا له بحسن الخاتمة ، وأَتْحَفْنَاهُ ببعض ما كان عندنا مما رغب فيه ، وأَبْلَغَ في مجازاتنا ومكافأتنا ، وَاسْتَكْتَمَنَا عن سائر إخوانه من الفتيان ) .

\* \* \*

وهكذا تمكن ابن جبير بفطنته وبيانه من ربط الجسور الخفية المدونة في كتابه فيا بين مسلمي صقلية وإخوانهم من مسلمي العالم بما دُوَّنَهُ في رحلته عن سوءِ حاضرهم وسوءِ مستقبلهم، ومع الأسف البالغ والحزن العميق قد تَحَقَّقَ ما كان ابن جبير يخشاه، وباح للمسلمين بسره، وذلك فيا يتعلق بقضية اضمحلال أمر المسلمين والإسلام في

تلك الجزيرة الخضراء . فهى اليوم وقبل اليوم أصبحت خالصة للمسيحيين . والمسلمون الذين قد يُكونون فيها قلة زهيدة جداً ، لاحول لهم فيها ولا طول ، وليس لهم فيها من الأمر شَيْءٌ مّا ، وقد عادت مساجدها كنائس . ولله الأمر من قبل ومن بعد . ويُعتبر بحق كلام ابن جبير عن حاضر مسلمى جزيرة صقلية الواهن ، ومستقبلهم الشائن بالنسبة لعام قدومه إلى صقلية ، وما يلابس ذلك من تصنع غليام محبتهم والعطف عليهم واستخلاصهم لنفسه ودولته \_ يعتبر ذلك إحدى الوثائق التاريخية الفريدة .

#### قصور الملك غليام وحياته الخاصة

أفادنا ابن جبير بأن لهذا الملك قصوراً مشيدة ، وبساتين أنيقة وبخاصة في عاصمة ملكه : (بلارمة) وله بمدينة مَسينة قصر أبيض كالحمامة ، مُطِلَّ على ساحل البحر . وهو كثير الاتخاذ للفتيان والجوارى ، ويُعَدُّ أَتْرَفَ ملوك النَّصارى ، ويتشبه - في الانغماس في نعيم الملك وإظهار زينته وترتيب قوانينه وأساليبه وتقسيم مراتب رجاله - بملوك المسلمين . وملكه عظيم جدًّا ، وله الأطباء والمنجمون ، وهو شليل الحرص عليهم ، وقد توجّه ابن جبير إلى الله سبحانه بالدُّعاء ، لكى يعيذ المسلمين بجزيرة صقلية من الفتنة به . وله كل الحق في هذا الدعاء وسنه كان نحو ثلاثين سنة آنذاك ، وهو يقرأ ويكتب بالعربية ، وعلامته - أي شعاره - على ما أخبر ابن جبير به أحد خدمه الخاصين هو : (الحمد لله حق حمده) وله بمدينة مَسينة (دَارُ صَنْعَةِ البحر) حيرسانة - فيها من الأساطيل الكثير ، وله مثلها في عاصمة ملكه .

#### مغادرة ان جبىر لصقلية

ها هو ذا ابن جبير ، يرحل على متن زورق صوب العاصمة : بلارمة ، وقد شاهد في طريقه إليها عمائر تُرى متصلة ، وحصوناً ، ومعاقل ، وتسع جيزائر (٣) . وعلى مقيربة من بَرِّ الجزيرة جزيرتان ، منهما تخرج النار دائماً ، وقد أبصر ابن جبير الدخان صاعداً منهما ، ويظهر بالليل نار حمراء ذات ألسن تصعد في الجوّ ، وهو البركان المشهور خبره . . وهناك الجبل الشامخ الذي فيه بركان (اتنا) وكان يعرف بجبل النار . والنار التي تخرج منه في بعض السنين كالسيل العرم ، لا تمرّ بشيء والنار التي تخرج منه في بعض السنين كالسيل العرم ، لا تمرّ بشيء إلا أحرقته ، حتى تنتهي إلى البحر ، فتغوص فيه . ومن صقلية اتجه ابن جبير إلى مُرْسَى مدينة شفلودي .

#### مدينة شفلودي

ينعتها ابن جبير بأنها مدينة ساحلية كثيرة الخصب واسعة المرافق، مُرتَّبَةُ الأَسواق، تسكنها طائفة من المسلمين، وبها قلعة على قمة جبل اتخذوها عُدَّةً لأَسطول يفجؤهم بحراً من جهة المسلمين، وقد أقلع منها ابن جبير إلى مدينة ثرمة.

#### مدينة ثرمة

يقول عنها: (هى أحسن وضعاً من التى تقدم ذكرها) يعنى: (مدينة شفلودى)، وهى حصينة تركب البحر، وتشرف عليه، وللمسلمين فيها رَبَضُ كبير، فيه مساجد لحم، ولها قلعة سامية منيعة.

 <sup>(</sup>٣) ورد في هامش النسخة المطبوعة في دار صادر أنه يعنى الجزائر المعروفة بالأيولية في شمال جزيرة صقلية ص ٣٠٠ .

وفى أَسفلها حَمَّةُ (٤) قد أغنت أهلها عن اتخاذ حَمَّامٍ ، وقد أقلع ابن جبير منها ، قاصداً مدينة بلارمة .

#### مدينة بلارمة

أطنب ابن جبير في عدِّ محاسن هذه المدينة ، ومزاياها الفائقة وعمرانها المزدهر ، وعظمتها الباهرة ، حتى لكأنه يصف لنا عاصمة إسلامية ، كبغداد أو القاهرة أو دمشق ، لولا إرساله لشواظ من حقده على مغتصبيها من أهلها المسلمين .

<sup>(</sup>٤) الحمة : الدين المعدنية الحارة ، وفى الشام عين تعرف بهذا الاسم إلى الآن محتلة باليهود خلطم الله وأعادها إلى حظيرة الإسلام،وقد رأيناها فى رحلتنا إلى الأردن قريبة من مدينة بيسان : بيسان فى السهل، أى الغور كما يسمى هنالك ، والحمة فى الجبل – ( الحمة ) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها ميم مشددة مفتوحة فتاء تأنيث ) .

<sup>(</sup>٥) الكذان : حجر رخو .

شموعه فی هذا الشهر المبارك، ومساجدهم بها كثيرة، وكذلك مدارس مُعَلِّمي القرآن).

وفى الحديث الآنف ذكره نرى ابن جبير يخرج من دائرة البحث العلميّ والاجتماعيّ، إلى دائرة السياسة الإسلامية التي يرعاها قلمه فى كل مناسبة ؛ ثم يقول فى هذا المعنى بصراحته المعهودة : ( وبالجملة فهم غرباءُ عن إخوانهم المسلمين ، تحت ذمة الكفار ، ولا أمن لهم فى أموالهم ، ولا فى حريمهم ولا فى أبنائهم ) .

وهكذا نبرى ابن جبير يضع النقط على الحروف فى هذا الموضوع وفى هذا الموضع بالذات ، وذلك لأنه أزمع القيام بمهمة تنبيه المسلمين المقيمين فى داخل الجزيرة إلى ما سيجابههم فى المستقبل غير البعيد من اضطهاد ديني جارف يستهدف محو كيانهم وإذابة عقيدتهم وأخلاقهم ، كما نبه المسلمين خارج الجزيرة إلى ما يعانى منه إخوتهم بداخلها من هم وأخم واضطهاد عقدى وسياسى ،لعلهم يتحركون الإسعافهم أو لنجدتهم وانقاذهم ما هم له متعرضون من الرزايا والبلايا بدون ارتياب .

#### كنيسة الأنطاكي

وابن جبير يغرم بذكر العجائب والغرائب التي شاهدها خلال رحلته هذه في ذهابه وفي إيابه ، ومن ذلك كنيسة الإنطاكي التي بناها جرجس ابن ميخائيل الإنطاكي الذي هاجر إلى المغرب وحدم تميم بن المعز بن باديس ، ثم انتقل إلى خدمة روجار الثاني جد غليام الثاني معاصر ابن جبير ، وتُسمَّى هذه الكنيسة اليوم باسم (كنيسة المرطورانا) على ما ذكره محقق طبعة الرحلة بدار صادر ، ويستهل ابن جبير وصفه لهذه الكنيسة بقوله : (ومن أعجب ما شاهدناه بها ، أيْ \_ ببلارمة \_ من أمور الكفران

كنيسة تعرف بكنيسة الإنطاكى ، أبصرناها يوم الميلاد ، وهو يوم عيد لم عظيم ، وقد احتفلوا لها رجالًا ونساءًا ، فأبصرنا من بنيانها مرأًى يعجز الوصف عنه ، ويقع القطع بأنها أعجب مصانع الدنيا المزخرفة ، جُدرُها الداخلية ذهب كلها ، وفيها من ألواح الرخام الملون ما لم يُرَ مثله قط . وقد رصعت كلها بفصوص الذهب وكلِّلت بأشجار الفصوص الخضر ، وقد رصعت كلها بفصوص الذهب وكلِّلت بأشجار الفصوص الخضر ، وجعل بأعلاها النوافذ المذهبة من الزجاج . وللكنيسة صومعة قائمة على أعمدة سوار من الرخام الملون ، وعكلت قبة أخرى على سوار كلها فتعرف بصومعة السوارى .

#### زى النصر انيات فى بلارمة

نَفَحَنا ابنُ جبير بمعلومات قيمة ، في أسلوب أدبي عن زيّ النصرانيات بالعاصمة ( بلارمة ) فيقول : (وزِيُّ النصرانيات في هذه المدينة زيُّ نساءِ المسلمين : فصيحاتُ الْأَلْسُنِ ، ملتحفات ، منتقبات ، خرجن في هذا العيد المذكور ، وقد لبسن ثياب الحرير المذهب ، والتحفن اللحف الرائعة ، وانتقبن بالنُّقُب الملونة ، وانتعلن الأَخفاف المذهبة ، وبرزن لكنائسهن أو كُنُسِهن (٢) ، حاملات جميع زينة نساءِ المسلمين من التَّحَلِّي والتخشُّب والتعطُّر (٢) ، وقد تَذَكَّر ابن جبير بهذه المناسبة على جهة الدُّعَابةِ الأَدبية كما يقول ، تَذَكَّر قول الشاعر :

إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ الْكَنِيسَةَ يَوْماً يَلْقَ فِيهَا جَآذراً وظِبَاءَا

<sup>(</sup>٦) الكنس : جمع كناس : بيت الظباء .

<sup>(</sup>٧) يقول منير الحورى في كتابه ( صيدا عبر حقب التاريخ ) : أما الأزياء والملابس المنزلية الشرقية فقد اقتنع الفرنجة بأن الملابس الأهلية هي خير من سلابسهم ، فأخذ الرجال مهم في إرخاء لحاهم وارتداء الجبة الفضفاضة وستر رؤوسهم بالكوفية ، وعمد النساء إلى لبس الشفوف المطرزة بالسكة . ص ١٧٣ . وأقول تعليقاً على هذا القول : لقد تغيرت الحان في هذا العصر لدى أغلب العالم الإسلامي رجالا ونساءاً ولله الأمر من قبل ومن بعد .

وقد أقام ابن جبير في بلارمة ، أسبوعاً كاملًا ، ونزل في أحد فنادقها التي يسكنها المسلمون ، وأقلع منها إلى مدينة أَطْرَابِنِشَ .

# مدينة أطرابنش

يقول عنها ابن جبير: (هي مدينة صغيرة الساحة ، غير كبيرة الساحة ، مسورة بيضاء كالحمامة ، مُرْساها من أحسن المراسي ، بينها وبين تونس مسيرة يوم وليلة . ولذلك لا يتعطل السفر من تونس إليها لا شتاءًا ولا صيفاً ، إلا ريثا تهب الريح الموافقة . ويكاد البحر يبتلعها من أطرافها . وأهلها يتكهنون بذلك ، ويسكنها المسلمون والنصاري معاً . ولكلا الفريقين فيها المساجد والكنائس ، وبها جبل مفرط في الارتفاع ، في أعلاه معقل للروم ، وبينه وبين الجبل قنطرة ، ويتصل به في الجبل للروم بلد كبير ، ويقال : إن نساءهم من أحسن نساء هذه الجزيرة) .

ووصف ابن جبير لأطرابنش هذه يمثل « وثيقة » قيمة عن شؤونها الحيوية من دينية وسياسية واجتماعية .

وفى مدينة أطرابنش وجد ابن جبير وصحبه الْمَرْكَبَيْنِ اللذين يزمعان الإِقلاع إِلَى المغرب، وقد أُمَّلَ ابن جبير ركوب أحدهما القاصد إلى برِّ الأَندلس . وأمضى أيام عيد الفطر فى مدينة أطرابنش هذه لذلك، وصلَّى صلاة العيد بأحد مساجدها مع قوم من أهلها امتنعوا من الخروج إلى المصلى لعذر كان لهم . ويقول: (إنهم صلوا صلاة الغرباء)، ونراه هنا وقد طغت عليه عاطفة حب الوطن فدعا الله بقلب حار، أن يجبر كل غريب بالعودة إلى وطنه . وكان أن اتفق فى ذلك الحين أن وصل أمر من ملك صقلية بحجز المراكب فى جميع السواحل فى جزيرته بسبب الأسطول الذي يعمّره ويُعِدُّه ، فقام البحريون الجَنَوِيُّونَ أصحاب بسبب الأسطول الذي يعمّره ويُعِدُّه ، فقام البحريون الجَنَوِيُّونَ أصحاب بسبب الأسطول الذي يعمّره ويُعِدُّه ، فقام البحريون الجَنَوِيُّونَ أصحاب

المركبين إلى مركبيهم وعمدوا إلى رشوة بعض الحكام فسهَلوا لهم طريق الرحيل خلافاً للأوامر الضادرة. ولكنّهم اضطروا إلى الإقامة بالمركبين ينتظرون هواءًا موافقاً يُقلعون به .

وهنا يروى لنا ابن جبير قصة ، أغلب الأمر أنها من نسج الخيال المعارض لحكام القسطنطينية في صقلية من مسلمين ومسيحيين معاً ، وملخصها: ( أَن أَحد أبناءِ ملوك القسطنطينية هرب منها بعد خطوب جرت عليه ، إلى جزيرة صقلية ، وكان متخفياً ، ولكن أمره انكشف بوساطة طائفة من الروم الجنويين المسافرين إلى القسطنطينية أثبتوا صفته الملكية ، فاحتضنه الملك غليام ، وأكرم مثواه ، ووضع الحراس له خوفاً من اغتياله بدسائس من ابن عمه الثائر عليه . وتقول القصة : إن لهذا الشاب أُختاً موصوفة بالجمال أحبّها ابن عمه الثائر عليه فلم يتمكن من الزواج ما ، لأن الروم لا تُنْكِحُ في الأَقارب ، فحمله الغرام بها إلى الدخول في الإسلام ، فأُخذها فتوجّه بها إلى الأُمير مسعود السلجوقي صاحب الدروب ، وقونية ، وبلاد العجم المجاورة للقسطنطينية ، ( ووالد الخاتون سلجوقة التي صحبها ابن جبير من بغداد إلى الموصل في طريق عودته بعد الحج إلى بلده غرناطة ) . وقد مر ذكره في هذا الكتاب ، فأُسلم مع ابنة عَمِّهِ على يده فتزوجها ، ثم قاد جيوش المسلمين إلى القسطنطينية ، فدخلها بهم ، وقتل من أهلها نحو خمسين ألفاً من الروم وأعانه الإغريقيون على فعله ، وهم فرقة من أهل الكتاب كلامهم بالعربية ، فاستولى المسلمون على القسطنطينية ونُقِلَتْ أَمُوالُهَا كلها للأَمير مسعود، ووضع فيها ما ينيف على أربعين ألف فارس من جيش المسلمين.

ونقول: لا نشك في أن هذه القصة لو صحت كما يُومَى إليه خبر ابن جبير لكانت فتحاً مُبِيناً للإسلام، وقد نقلها ابن جبير موقناً بصحتها

كما سمعها من ألسنة المسلمين والنّصارى معاً فى جزيرة صقلية ، ونقلها هؤلاء عن مراكب الروم القادمة من القسطنطينية ، على ما يقول ابن جبير ، ولكن القصّة على ما يظهر لم تصح تاريخيًّا ولا واقعيًّا ، ولذلك نرى ابن جبير – فى تعليقه الموجز على ( هذا الخبر القسطنطيني ) يدعو الله أن يحققه ( أ فكان هذا الدعاءُ بمثابة انسحاب منتظم منه عن تصديق القصة المروية له ، إذ لم ير أى أثر ليدل على صدقها .

# الملك الشاب كما صوره ابن جبير

وقد وجد ابن جبير ثغرة تسلل منها قلمه المثقل بيانع الأدب إلى رسم صورة وصفية مجلوّة لهذا الشاب اللاجيء إلى الملك غليام ، فقال نقلًا عمن أخبره بخبره : « إنه رَطِيبُ غُصْنِ الصِّبا ، محتدم حمرة الشباب ، صقيل رونق الملك . عليه ناظر في علم اللسان العربي وغيره ، بارع في الأدب الملوكي ، ذو دهاء ، على فتوة سِنّه وغمريّة شبيبته » (٨) .

هذا وقد أهل هلال شهر ذى القعدة ، وابن جبير لا يزال مقيماً بمدينة أَطْرَابِنِشَ ينتظر بفارغ الصَّبر انسلاخ فصل الشتاء وإقلاع المركب الْجَنَوِيّ الذى أُمَّل ركوبه إلى الأَندلس .

# عود إلى أوضاع مسلمي صقلية

يبدو أن ابن جبير قد هَزَّ شُعُورَهُ الباطنيّ ما كان يلمسه من معاناة المسلمين المقيمين في جزيرة صقلية \_ للاضطهاد والاستبداد، وما كان ينتظرهم في المستقبل البعيد أو القريب من تغيير العقائد، وتبديل التقاليد والحياة والمبادى والأوضاع نتيجة الحكم الصليبيّ الغامر المسلول

<sup>(</sup>A) رحلة أبن جبير ص ٣١٢ طبعة دار صادر ببير ت

سيفه عليهم يومئذ ، ولذلك نراه يعود كرّة أخرى إلى استعراض بعض ما شاهد عليه حال المسلمين من متاعب وشقاء ونكد واضطراب نفوس ، بسبب عُنْفِ الحكام المستعمرين المحيطين بهم ، وهم الأعداءُ اللَّدُّ لدينهم وأمتهم وكيانهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .

#### أولا: قصة الفقيه المنتصر:

هى قصة مؤلمة تنزف دماً إسلامياً مسفوحاً .. يقول ابن جبير: (وفي مدة مقامنا بهذه البلدة تَعَرَّفْنَا ما يؤلم النفوسَ تَعَرُّفُه من سوء حال أهل هذه الجزيرة مع عبّاد الصليب بها ، دمرهم الله ، وما هم عليه معهم من الذل والمسكنة ، والمُقام تحت عهدة الذمة ، وغلظة الملك ، إلى طوارى وواعى الفتنة في الدين على من كتب الله عليه الشقاء من أبنائهم ونسائهم . وربما تسبب إلى بعض أشياخهم أسباباً نكالية تدعوه إلى فراق دينه ، فمنها قصة اتفقت في هذه السنين القريبة لبعض فقهاء مدينتهم التي هي حضرة مَلِكِهم الطاغية . ويُعرف بابن زرعة ، ضغطته العُمَّال (١٠) بالمطالبة حتى أظهر فراق دين الإسلام ، والانغماس في دين النصرانية ، ومَهرَ في حفظ الإنجيل ومطالعة سير الروم ، وحفظ قوانين شريعتهم ، فعاد في جملة القسيسين الذين يُسْتَفْتَوْنَ في الأحكام النصرانية ، وربما طرأ فعاد في جملة القسيسين الذين يُسْتَفْتَوْنَ في الأحكام النصرانية ، وربما طرأ حكم إسلاميّ ، فَيُسْتَفْتَى أيضاً فيه ، لما سبق من معرفته بالأحكام الشرعية ،

 <sup>(</sup>٩) يقصد بلارمة – بلرموا – عاصمة الجزيرة التي ذكر ابن جبير أن بها الكثرة الكائرة من المسلمين ساعة قدومه إلى الجزيرة . وقد حدثنا بأن النصارى يسمونها ( بلارمة ) وأن المسلمين سموها ( المدينة ) – هكذا .

<sup>(</sup>١٠) العان جمع عامل. ويبدو هنا أنه يقصد بهم أمراء الجزيرة في حكم غليام. وربما كان يقصد بقوله : ( بالمطالبة ) أى بمطالبتهم له بفراق دين الإسلام ، بسبب استعداده ظهارة فى حفظ الإنجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شريعتهم ، بالإضافة إلى علمه الغزير بشرائع الدين الإسلامى والقضاء بها الذي كان يمارسه لأنه رجل علم إسلامى معروف المكانة فى هذا الدين .. وذلك على ما يحدث به ابن جبير عنه .

ويقع الوقوف عند فُتياه فى كلا الحكمين . وكان له مسجد بإزاء داره ، أعاده كتيسة ، نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتم الضلالة . ومع ذلك فَأَعْلِمْنَا أَنه يكتم إيمانه ، فلعله داخل تحت الاستثناء ، فى قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالْإِمانِ ) .

# ثانياً : قصة القائد الزعيم أبي القاسم ابن حود :

هذه القصة لا تقل عبرة للمعتبرين عن سابقتها إِن لَم تَكُن أَشْنَعُ مِنْهَا وأَشْد نَكَالًا وضراوة ، فهي تذيب الأَفئدة ، وتَكلم القلوب ، وتُدْخِلُ إِلَى جوانحها الأَسى والحزن العميق على حالة مسلمي صقلية .

# يروى ابن جبير تلك القصة بِأُسِّي بالغ فيقول:

( ووصل هذه الأيام إلى هذه البلدة زعيمُ أهل هذه الجزيرة من المسلمين وسيدُهم القائدُ أَبو القاسم ابن حمود المعروف بابن الحجر ، وهذا الرجل من أهل بيت بهذه الجزيرة توارثوا السيادة كابراً عن كابر ، وقُرِّرَ لدينا مِع ذلك أنه من أهل العمل الصالح ، مريد للخير ، محبّ في أَهله ، كثير الصنائع الأُخرويّة ، من افتكاك الأُسارى ، وبَثِّ الصدقات في الغرباء، والمنقطعين من الحجاج، إلى مآثر جمَّة، ومناقب كريمة، فَارْتَجَّتْ هذه المدينة لوصوله . وكان في هذه المدة تحت هجران من هذا الطاغية ، أَلزمه داره بمطالبة توجُّهت عليه من أعدائه ، افتروا عليه فيها أَحاديث مزورة نسبوه فيها إِلى مخاطبة الْمُوَحِّدِينَ أَيَّدهم الله ، فكادت تقضى عليه لولا حارسُ المدة ، وتوالت عليه مصادرات أغرمته نيفاً على الثلاثين ألف دينار مُؤْمِنِيَّةٍ ، ولم يزل يتخلى عن جميع دياره وأملاكه الموروثة عن سلفه ، حتى بقى دون مال ، فاتفق في هذه الأيام رضا الطاغية عنه ، وأمره بالنفوذ لِمُهِمُّ من أَشغاله السلطانية ، فنفذ لها نفوذ المملوك المغلوب على نفسه وماله ، وصدرت عنه عند وصوله إلى هذه البلدة رغبة فى الاجتماع بنا ، فاجتمعنا به ، فأظهر لنا من باطن حاله ، وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع أعدائهم ما يُبْكِى العيون دماً ، ويذيب القلوب ألماً ، فمن ذلك أنه قال : « كنتُ أود لو أباع أنا وأهل بيتى ، فلعل البيع كان يخلصنا مما نحن فيه ، ويؤدى بنا إلى الحصول فى بلاد المسلمين »). ويعلق ابن جبير على هذا النبإ الكارب خير تعليق فيقول : ( فتأمل حالًا يُؤدِّى بهذا الرجل ، مع جلال قدره ، وعظم منصبه ، إلى أن يتمنى مثل هذا التمنى مع كونه مثقلًا عيالًا ، بنين وبنات ) .

# ثالثاً : قصة المسلم الذي سلم ابنته البكر برضاها لأحد الحجاج الذين كانوا مع ابن جبير :

وهناك قصة ثالثة رواها لنا ابن جبير ووصفها بأنها تقطع النفوس إشفاقاً، وتذيب القلوب رأفة وحناناً، وهي : (أن أحد أعيان هذه البلدة – أطرابنش – وجّه ابنه إلى أحد أصحاب ابن جبير من الحجاج، راغباً في أن يقبل منه بنتاً بِكُراً صغيرة السن قد زاهقت (١١) الإدراك، وإغباً في أن يقبل منه بنتاً بِكُراً صغيرة السن قد زاهقت والله الإدراك، فإن رضى بها تزوجها، وإن لم يَرْضَها زَوَّجَها ممن رضى لها من أهل بلده، ويخرجها مع نفسه، راضية بفراق أبيها وإخوتها، طمعاً في التخلص من هذه الفتنة، ورغبة في الحصول في بلاد المسلمين. فطاب الأب والإخوة نفساً لذلك، لعلهم يجدون السبيل للتخلص إلى بلاد المسلمين بأنفسهم، إذا زالت هذه المُعقلة المُقيدة عنهم (١٢)) وقد تأجَّر – أي طلب الأجر من الله – هذا الرجل المرغوب إليه بقبول ذلك، وأعانه ابن جبير على استغنام هذه الفرصة المؤدية إلى خير الدنيا والآخرة، وقد طال

<sup>(</sup>۱۱) قاربت .

<sup>(</sup>۱۲) يقصد بالعقلة المقيدة – بكسر الياء التحتية وتشديدها – ما يسمى اليوم في العرف السياسي ( العزل السياسي ) الذي يفرض على من لا تثق الدولة باتجاهاتهم الفكرية أو المبدئية أو تضمر لهم سوءاً.

عجب ابن جبير من حال تؤدّى بإنسان إلى الساح بمثل هذه الوديعة المعلقة من القلب وإسلامها إلى يد من يغربها ، واحتمال الصبر عنها ، ومكابدة الشوق إليها ، والوحشة دونها وأضاف قوله : (كما أنا استغربنا حال الصبينة ، صانها الله ، ورضاها بفراق من لها ، رغبة في الإسلام ، واستمساكا بعروته الوثق ، والله عز وجل يعصمها ويكفلها ويؤنسها بنظم شملها ، ويجعل الصنع لها بمنه . . وقد استشارها الأب فيا هم به من ذلك ، فقالت له : إن أمسكتني فأنت مسئوول عنى . وكانت هذه الصبية دون أم ، ولها إخوان ، وأخت صغيرة أشقاء لها ) .

# سر تشاؤم ابن جبير عن مستقبل مسلمي صقلية

كان قدوم ابن جبير إلى صقلية ، في طريق عودته إلى بلاده ( الأندلس ) في سنة ٥٨٠ ه الموافقة لسنة ١١٨٤ م . ومن قَبْلِ نحو ربع قرن على تاريخ قدومه إليها ، كانت مذابح هائلة قد جرت على المسلمين من قِبَلِ المسيحيين في صقلية إذ انتهز « اللمبارديون » فرصة قيام مايون وزير غليام الأول في منتصف عام ١١٦٠ م بنزع السلاح من أيدى المسلمين ، فلما قام النَّبلاءُ والبارونات بالثورة عليه انتهز المسيحيون هذه الفرصة وهاجموا المسلمين الْعُزَّل ، وأَثخنوا فيهم قتلا في شوارع « بلرم » كما قتلوا المسلمين الذين كانوا يعملون في الدواوين والفنادق والحوانيت ، ونزعوا الأكفان عن جثث الموتى . ولقد قُتِلَ في هذه الواقعة الشاعرُ القصصيُّ يحيى التيفاشي . ولعل الشريف الإدريسيّ كان أيضاً من ضحاياها (١١٨ . وعندما قدم ابن جبير إلى صقلية عام ٥٨٠ ه – ١١٨٤ من ضحاياها (١١٨ . وعندما قدم ابن جبير إلى صقلية عام ٥٨٠ ه ما كانوا يشعرون بعدم الاطمئنان على حياتهم ، كما كانوا يشعرون

<sup>(</sup>١٣) العرب في صقلية للدكتور إحسان عباس صفصة ١٤٩ .

بأنهم مَقْضِيٌ عليهم فى المستقبل لا محالة . وقد نقل ابن جبير ، بأمانة العالم الواعى المخلص ، هذا الشعور العام الفياض من مسلمى صقلية جميعاً إلى إخوتهم مسلمى أقطار العالم ، حتى يفيقوا فينهضوا للذَّب عنهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا .

# عود إلى أطرابنش وعودة إلى غرناطة

بعدما أحمل ابن جبير وصحبه شهر ذي القعدة ٥٨٠ ه عدينة أَطْرَابِنْش صِعدوا إِلَى المركبِ الْمُقْلِعِ إِلَى الأَندلس، في التاسع من ذي الحجة الموافق ١٣ مارس ١١٨٤ م والمصادف ليوم عرفة . وقد أُصبح صباح يوم عيد الأَضحى ، وهم على ظهر ذلك المركب الجنوى ، وكانوا ينيفون على خمسين رجلًا من المسلمين، وقد رام المركب الإقلاع، فما استطاع ، لأَن الريح عاكسته كما صنعت من قبل مع مركبهم المتجه من عكة إلى صقلية . وقد رجعوا مرغمين إلى سيرتهم الأولى عندما كانوا في عكة ، في مثل هذا الموقف (والتاريخ يعيد نفسه بِأَلْوَانِ ) وكانوا يترددون من المركب إلى الْبُرِّ وينوون السفر كل ليلة ، وقد مكثوا على ذلك اثنى عشر يوماً ، إلى أن أذن الله لهم ، بالإِقلاع ، في صبيحة يوم الاثنين الحادي والعشرين لذي الحجة الموافق للخامس والعشرين من مارس . وقد أَقلعوا على ثلاثة مراكب للروم اتفقت على الاصطحاب في الْجَرْيِ ، وأَن يمسك المتقدم منها على المتأخر ، فوصوا إلى جزيرة الراهب فمالوا إلى مرساها . وهبت عليهم ريح طيبة . وقد لاقى المركبان المتصاحبان من عناءِ تقلب الرياح مثلما لَاقَوْهُ من قبل ، ثم إِن الريح الموافقة ركدت عنهم ثم هبت ريح أسقطتهم ليلة الاثنين ٢٨ من ذي الحجة الموافقة لأُول أَبريل - إلى جهة إفريقية - فأرسلوا بجزيرة خالية بها تعرف بخالطة ، ودخلوا مرساها بعد أُهوال لَاقُوْهَا في دخول مُرساها وتوالت

عليهم الأُمطار فيها ، وكانت مدة إقامتهم فيها أربعة أيام ، آخرُها يومُ الخميس مستهل المحرم سنة ٥٨٠ ه . وفي ليلة الجمعة ثاني المحرم أرسل الله إليهم ريحاً شرقية موافقة لينة رُخَاءً ، ثم اشتدت وعادت ريحاً شديدة جرى بها المركبُ أقوى جَرْي وأَعْدَلَهُ ، وظلوا في ظل هذه الربيح الشرقية نحو يومين، وتركوا جزيرة سردانية عن يمينهم، ثم تلاعبت بهم الرياح المختلفة فمكثوا يضربون البحر طولًا وعرضاً ، ولا يتراءى لهم بَرُّ، حتى ساءت ظنونهم، فظنوا أنهم قد أُحيط بهم، ثم أذن الله بالفرج، فأبصروا بر جزيرة يابسة، ليلة السبت العاشر من المحرم، فدخلوا مرسى تلك الجزيرة مع الليل ، بعد مكابدة تلك الرياح في دخوله ، وكان إِرساؤهم بإِزاءِ ( فَرَمَنْتِيرَةَ ) المنقطعة عن جزيرة يابسة . وفي تلك الليلة مع المغيب أبصروا جبال برّ الأندلس ، وكان أقربها منهم جبل دانية المعروف بـ ( قاعون ) . . وَلَا تَسَلُ عن مبلغ السرور الذي ملأَ جوانحهم بتلك الرؤية المؤنسة ، وقد أصبحوا يوم الأُحد الحادي عشر من الشهر في المرسى المذكور، وقد هبّت عليهم الريح الغربية فجعلتهم ينتظرون الفرج من الله بإرساله الريح الموافقة . وفي صحوة يوم الثلاثاءِ الثالث عشر منه، أَقلعوا بريح شرقية لينةِ الْمَهَبِّ ، لها نَفَسُ خافت ، وجبال دانية أمامهم يرونها رأى العين ، ثم نزلوا بقرطاجنَّة ، بتلك الريح الشرقية المتمادية المنتشرة ، دخلوها \_ أَى قرطاجنَّة \_ يوم الخميس الخامس عشر منه ، شاكرين لله ما مَنَّ به عليهم من السلام والعافية ، ثم أُقلعوا من قرطاجنة إِثْرَ صلاة الجمعة السادس عشر منه ، وباتوا في فحص (۱٤) قرطاجنة بالبرج المعروف بـ ( برج الثلاثة صهاريج ) ثم منه

<sup>(12)</sup> الفحص: كل موضع يسكن، ومواضع بالمغرب: فحص طليطلة وأكشوانية وأشبيلية، والبلوط، والأجم وسور نجين ( القاموس المحيط مادة فحص) وفي معجم البلدان أن ( الفحص) اسم لعدة مواضع في الأندلس، وفحص الأجم : حصن منبع من نواحي أفريقية ( مادة فحص ) .

يوم السبت إلى مُرْسِيَة ، ومنها فى اليوم بعينه إلى ( لِبْرَالَة ) ثم منها يوم الأَحد إلى ( لُورَقَة ) ثم منها يوم الأثنين إلى ( المنصورة ) ثم منها يوم الثلاثاء إلى قَنَالِش بسُطَة ، ثم منها يوم الأَربعاء إلى وادى آش ، ثم منها يوم الخميس الثانى والعشرين للمحرم ، والخامس والعشرين لإبريل ، إلى المنزل بغرناطة :

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى كَمَا قَرَّ عَيْناً بِالْإِيَابِ الْمُسَاقِرُ فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى مَلاحظتان

وبعد ، فهذا هو البيت الذي تمثل به ابن جبير في خواتيم كتاب رحلته الأُولى إلى الحج ، عناسبة عودته سالماً إلى منزله بغرناطة بعد فراق مديد ، ونحن بنفس المناسبة نضم إلى بيته بيتاً آخر من هذا القبيل ، لعله يكون أنسب للمقام ، وذلك لأن ابن جبير لم يستقر به النوى بعد إيابه إلى وطنه ، كما يفهم من فحوى البيت الذي أورده ، فقد شد الرحال مرة ثانية وثالثة إلى الحجاز وغيرها ، وتُوفِّي غريباً بعيداً عن وطنه ، بالإسكندرية ، بعد ذلك بسنة ٦١٤ ه . والبيت الملائم لوضعه إذن بعد إيابه هذا ، هو :

وكُلُّ مُسَافِرٍ سَيَوُّوبُ يَوْماً إِذَا رُزِقَ السَّلاَمةَ والإِيَّابَا هذا وقد اختم ابن جبير كتاب رحلته كعادته المفيدة ، فذكر مدة رحلته من لدن خروجه من غرناطة إلى وقت إيابه إليها ، فكانت تلك المدة عامين كاملين ، وثلاثة أشهر ونصف شهر ، وكان من المصادفات العجيبة التي لاحظناها أنَّ بدء رحلته من غَرْنَاطَةً كان يوم الخميس ثامن شوال سنة ٧٥ه ه . وكان دخوله مكة يوم الخميس ١٣ ربيع الآخر سنة ٧٩ه ه ، وخروجه منها يوم الخميس ٢٢ ذى الحجة سنة ٩٧٩ه ، وكان خروجه من دمشق يوم الخميس الخامس من جمادى الآخرة وكان خروجه من دمشق يوم الخميس الخامس من جمادى الآخرة

سنة ٥٨٠ه ، وكان دخوله لمدينة صور يوم الخميس ١٢ جمادى الآخرة سنة ٥٨٠ه ، وكانت أوبته إلى غرناطة فى يوم الخميس ٢٢ من المحرم سنة ٥٨٠هـ - ٢٠ إبريل سنة ١١٨٤م .

ثم كان من المصادفات اللطيفة أن رحلته الثانية إلى المشرق بدأها بيوم الخميس أيضاً لتسع خلون من شهر ربيع الأول من سنة خمس وثمانين وخمسائة ، وآب منها إلى غرناطة مَوْطِنِهِ بيوم الخميس لثلاث عشرة خلت من شعبان سنة سبع وثمانين وخمسائة ، على ما مَرَّ بنا في الفصل الثالث الذي عقدناه بعنوان: (رحلاته إلى المشرق، ورفقاؤه إليه في رحلته الأولى).

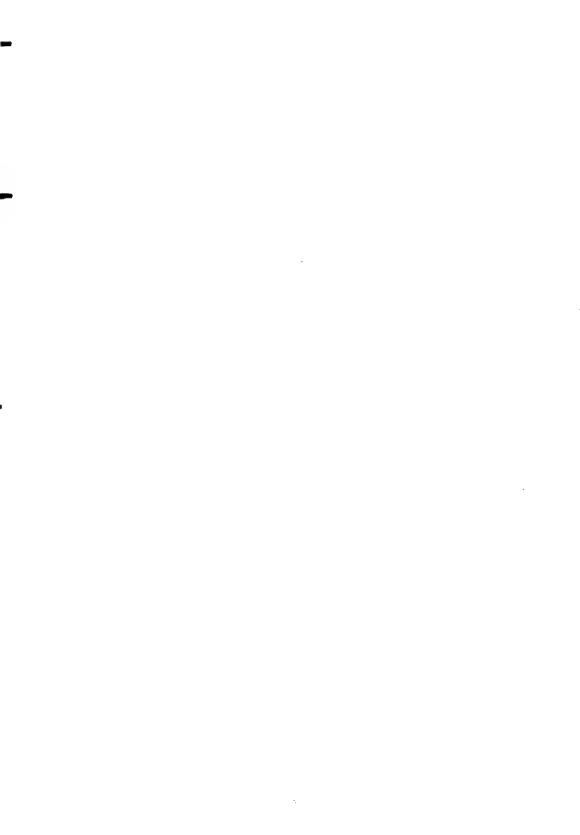

الفصل لحادى والعشرون مكام الجال في كناب رحلنه الرجال في كناب رحلنه الرجال

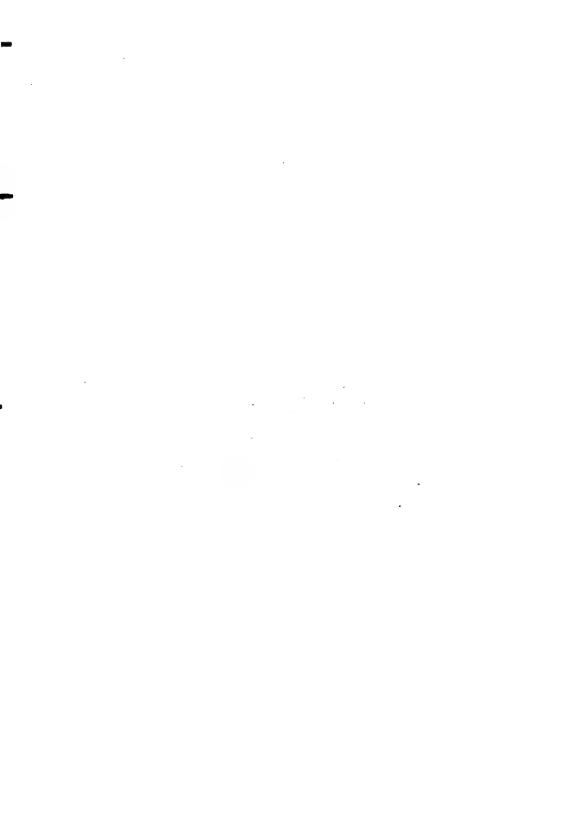

يكاد الإجماع يتم فيا بين مؤرخى ابن جبير على علو كعبه فى الأدب ، نشراً وشعراً، زائداً على ذلك جمال الوصف مع دقته . فى كتاب رحلته .

فهذا لسان الدين ابن الخطيب يصف ابن جبير بأنه: «كان أديباً بارعاً ، شاعراً مُجيداً ».

ويصف كتاب رحلته بأنه «نسيج وحده ، طار كل مطار »(۱).
ثم هذا حسين نصار محقق طبعة رحلته الصادرة بدار مصر للطباعة يضع على رأس عنوانها هذه العبارة التقديرية: «عيون الأدب العربي» ثم أتى في مقدمته لتلك الطبعة بما نصه: (وإني إذ أقدم هذه الرحلة إلى القارىء العربي أرجو أن تحتل المكانة الخليقة بها ، وأن تفيد في كشف بعض الجوانب لمعرفة مجتمعنا الإسلامي في عصر الحروب الصليبية »(۲).

وفى خضم جو مشبع بالثناء والتقدير نرى المستشرق الروسي ، كراتشكوفسكي ، يشيد برحلة ابن جبير ويرفع مكانتها الفنية بالنسبة للرحلات الأُخريات ، يقول : « ومن الناحية الفنية بلنت ذروة ما وصل إليه نمط الرحلة في الأدب العربي . وإن أسلوبه فيها يمتاز بالكثير من المهارة » ، الحيوية وسهولة التعبير . ومعالجته للسجع فيها الكثير من المهارة » ، ويختم بحثه في مزايا الرحلة قائلًا :

« وبعدُ فهذا مصنف رفيع الأَسلوب ، يختم بجدارةٍ حلقة الجغرافيين الأَندلسيين لهذا العصر » (٢٠) :

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرناطة .

<sup>(</sup>٢) مقدمة رحلة ابن جبير لحسين نصار .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب الجغراني العربي. الترجمة العربية بمصر .

وها نحن أُولاءِ نورد للقارىء ، نماذج من مكامن الجمال والإِبداع في هذه الرخلة فنقول :

## وصف دقيق لأهوال البحر

كتب ابن جبير هذا الوصف خلال رحلته البحرية من غَرْنَاطَةَ صوب الإسكندرية . قال :

« وبتنا تلك الليلة ، التي هي ليلة الخميس التالية لليوم المذكور ، مترددين بين الرجاء واليأس . فلما أسفر الصبح نشر الله رحمته وأقشعت (ع) السحب ، وطاب الحواء ، وأضاءت الشمس وأخذ في السكون البحر . فاستبشر الناس ، وعاد الأنس ، وذهب اليأس ، والحمد لله ، الذي أرانا عِظم قدرته ، ثم تلافي بجميل رحمته ولطيف رأفته . حمداً يكون كِفاءً المنته ونعمته » .

وبعد ، فإن للفقرات المدونة آنفاً الْحَقَّ فى أَن تُنَظِّمَ نفسها فى سِمْطِ عيون الوصف الأَدبى العربى الممتاز .

# الإسكندرية:

تحت هذا العنوان ، ذكر بعض أخبار الإسكندرية ، وآثارها قال : « فأول ذلك حسن وضع البلد واتساع مبانيه (٢) حتى إنا ما شاهدنا بلداً أوسع مسالك منه ، ولا أعلى مبنى ، ولا أعتق ، ولا أحفل منه . وأسواقه في نهاية من الاحتفال أيضاً .

<sup>(</sup>٤) أقشعت بمعنى زالت وذهبت .

<sup>(</sup>ه) رحلة ابن جبير ص ه طبعة دار مصر للطباعة .

<sup>( )</sup> في نسخة أخرى من الرحلة ( أزقته ) ص ٨ ، وأرى أنها أنسب لسياق الكلام .

ومن العجب في وصفه: (٧) أن بناء تحت الأرض كبنائه فوقها ، وأعتق وأمتن ، لأن الماء من النيل (٨) يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الأرض ، فتتصل الآبار بعضها ببعض ، وعد بعضها بعضاً (٩) .

وهكذا صور لنا ابن جبير بريشته الساحرة الماهرة مدينة الإسكندرية الضخمة المزدوجة الكيان، وصور الحركة الساهرة فيها ليل نهار، صوركل ذلك في كلمات معلودة، فدل ذلك على مدى تمكنه من ناصية فن البيان، كأحد فرسان هذا الشأن.

كما أنه بلغ بيانه قمة البيان عندما قال بعدئذ عن الإسكندرية: « ومن الغريب أيضاً في أحوال هذا البلد (أن) تصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالنهار في جميع أحوالهم »(١٠).

# وصف الأهرام وأبي الأهوال :

كالثوب الذى يحدد أُجزاء جسم مُرْتَدِيه لدقة تفصيله وانسجامه مع جسمه هذا الوصف الذى كتبه ابن جبير . للتعريف عاهية الأهرام (وأبي الأهوال) . يقول أولًا : في التعريف بالأهرام :

« وبمقربة من هذه القنطرة المحدثة الأهرام ، كأنها القباب المضروبة قد قامت في جو الساء ، ولا سيا الاثنان منها ، فإنهما يَغَضَّ الجو بهما سُمُوَّا ... قد أُقيمت من الصخور العظام المنحوتة ، وركبت تركيباً هائلًا ، بديع الالتصاق ، دون أن يتخللها ما يعين على إلصاقها ، محددة .

<sup>(</sup>٧) فى نسخة أخرى ( ومن أعجب ما فى وصفه ) ، ويبدو لى أنها أنسب لسياق الكلام .

<sup>(</sup>٨) في نسخة أخرى ( لأن الماء إذا جاء من النيل ) .

<sup>(</sup>٩) ص ٨ ألطبعة نفسها .

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر السابق ص ١٢. وقد زدنا كلمة (أن) لربط الكلام إذ يبدو لنا أنه غلط مطبعي .

الأطراف في رأى العين ، وربما أمكن الصعود إليها على خطر ومشقة ، فَتُلْفَى أَطرافها المحددة كأوسع ما يكون من الرحاب . . . لو رام أهل الأرض نقض بنائها لأعجزهم ذلك (١١) » .

ذلك كان وصفه الفنى الأهرام الشامخة . أما وصفه لزميلها الجاثم بمقربة منها، فإنه لا يقل روعة عن وصفه للأهرام : « وعلى مقربة من هذه الأهرام \_ بمقدار غلوة (١٢) \_ صورة غريبة من حجر . قد قامت كالصومعة على صفة آدمى هائل المنظر ، وجهه إلى الأهرام وظهره إلى القبلة مهبط النيل تُعْرف بأنى الأهوال » (١٣) .

وكلمة (غريبة) التى وصف بها كلمة (صورة) التى وصف بها ﴿ أَبا الهول ) قامت مقام (الصورة الفنية ) التى تغنى عن كثير من الكلام والتى يرسمها عادة كبار أهل هذا الفن للتعبير بها فى أوجز إيجاز منظور عن كثير من المرام .

وحقيقة إِن أُوصافه هذه للأَهرام وأبي الأَهوال أيضاً تُعَدُّ من عيون البلاغة العربية المرموقة التي حددها بعض علماء البيان بقوله:

وَجَعَلُوا بَلَاغَةَ الْكَلَامِ طِبَاقَهُ لِمُقْتَضَى الْمَقَامِ

# بحر فرعون في عبوسه وانفراجه :

فى كلمات مشرقة صور لنا ابن جبير بحر فرعون \_ بحر القلزم \_ فى عبوسه عليهم ، وفى انفتاحه لهم ، فكان فارس الميدان فى وصفه البارع ، إذ يقول :

<sup>(</sup>١١) الرحلة ص ٢٨ .

<sup>(</sup>١٢) الغلوة رمية السهم .

<sup>(</sup>١٣) الرحلة ص ٢٩ .

« وأرانا بحر فرعون بعض أهواله الموصوفة . إلى أن أتى الله بالفرج ، مقترناً مع الصباح ، فهدأ قياد الريح ، وأقشع الغيم ، وأصحت الساء ، ولاح لنا بَرُّ الحجاز على بُعْدٍ ، لا نبصر منه إلَّا بعض جباله » .

وفى مكان آخر يقول: « فلما كان يومُ السبت الْمُوفِى ثلاثين تَنَفَّسَت الريحُ بَعْضَ تَنَفَّسٍ ، فأَقلعْنَا بذلك النَّفَسِ ، نَسِيرُ سيراً رُوَيْداً ، وسكن البحر حتى خُيِّلَ لناظره أنه صَحْنُ زجاج أرزق »(١٤)

# مرسى أبحر وخليجه :

أَسلم البيان زمامه لابن جبير عندما تقدم لتعريف القارى، بمزايا مُرْسَى أَبْحُر وخليجه قرب مدينة ِجُدَّة . فقال عن المُرْسَى والخليج :

« وهو من أُعجب المراسى وضعاً ، وذلك أَن خليجاً من البحر يدخل إلى البر . والبر مُطِيفٌ به من كلتا حَافَتَيْهِ ، فَتُرْسِى الْجِلَابُ \_ أَى السُّفُن \_ منه ، في قَرَارَةٍ مُكِنَّةٍ هادئة » .

#### مشهد الكعبة المعظمة:

تَوَغَّلَ ابنُ جبير في حدائق البلاغة النضرة الوارفة الظلال ، الوافرة الْجَمال ، حينًا سجل مشهد الكعبة في نفسه وفي مشاهدته ، فقال :

« فأَلفيْنا الكعبة الحرام ، عروساً مجلوة مزفوفة إلى جنة الرضوان ، محفوفة بوفود الرحمٰن » .

وهذا تصوير مشهد يجمع بين كلا الجلّال والجمال للكعبة المقدسة . وهناك تصويرٌ ثانٍ لها يحددُ طراز بنائها على الهيئة التي شاهدها : « والبيت العتيق مَبْنِيُّ بالحجارة الكبار الصُّمِّ السُّمْرِ ، قد رُصَّ

<sup>(</sup>١٤) الرحلة ص ٤٢ ، ط دار صادر .

بعضها على بعض ، وأُلْصِقَتْ بالعَقْد الوثيق ، إلصاقاً لا تحيله الأَيام ولا تقصمه الأَزمان »(١٥).

# خصائص بطيخ مكة:

وبحاسته النافذة ، وذوقه المرهف نراه يدرك المزايا الكامنة فى بطيخ مكة ، وخصائص الطعم الطيب والرائحة الزكية التى انفرد بها دون سواه من أنواعه ... وبحاسته تلك وبحاسته الأدبية المرهفة ، تمكن من بلوغ الذروة فى وصف هذا البطيخ ، فقال :

« ومن أعجب ما اختبرناه من فواكهها البطيخُ والسفرجلُ ، وكل فواكهها عجب ، لكن للبطيخ فيها خاصة من الفضل عجيبة ، وذلك لأن رائحته من أعطر الروائح وأطيبها ... يدخل به الداخل عليك فتجد رائحته العبقة قد سبقت إليك ، فيكاد يَشْغَلُك الاستمتاعُ بطيب ريَّاه ، عن أكلك إيَّاه ، حتى إذا ذقته ، خيل إليك أنه شِيبَ بِسُكِّرٍ مُذَاب أَوْ بِجَنَى النحل اللَّبَابِ »(١٦).

والبطيخ الذى يصوره بهذا الطعم السكرى والعَرْف العنبرى ، هو مزروع ، إما فى ضواحى مكة ، أو مجلوب إليها من الأماكن الزراعية القريبة منها ، التابعة لها ، كالطائف ووادى مَرِّ وما حول ذلك ، أو دونه بالنسبة إلى مكة .

## حلوی مکة :

يقول فى وصف حلوى مكة : « وأَمَا الحلوى فَيُصْنَع منها أَنواعٌ غريبةٌ ، من الْعَسَلِ والسُّكَّرِ المعقودِ على صفات شتى . . إنهم يصنعون بها حكاياتِ ـ أَى تماثيل ـ جميع الفواكه الرطبة واليابسة .

<sup>(</sup>١٥) الرحلة ص ٥٨ و ٥٧.

<sup>(</sup>١٦) الرحلة ص ٩٨ ، ط دار صادر .

وفى الأَشهر الثلاثة: رجب وشعبان ورمضان، يتصل منها أَسْمِطَةُ بِين الصَّفا والْمَرْوَةِ . ولم يشاهِدُ أَحد أَكملَ منظراً منها، لا بمصر ولا بسواها، قد صورت منها تصاويرُ إنسانيةُ وفاكهيةُ ، وجُلِّيَتْ فى مِنصَّاتٍ كأنها العرائسُ . ونُضِّدت بسائر أنواعها الْمُنَضَّدَةِ الملونة ، مِنصَّاتٍ كأنها العرائسُ . ونُضِّدت بسائر أنواعها الْمُنَضَّدَةِ الملونة ، فتلوح كأنها الأزاهر حسناً، فتقيد الأبصار، وتستنزل الدرهم والدينار (٧٧).

لقد أفهمنا ابن جبير فى نعته لحلوى مكة أنهم كانوا يصنعونها من العسل والسكر. وأنها تجعل منها تصاوير إنسانية وفاكهية ، وأنها كانت تنضد فى منصات ، وأن أشكالها ملونة ، كما نراه فى أصناف الجلوى المصنوعة حديثاً ، بالآلات الحديثة . وقوله إن أحداً لم يشاهد أكمل منظراً منها ، لا يعدو أن يكون من مبالغاته التى اعتاد اطلاقها فيا أيشتد إعجابه به أحياناً .

والمبالغة قد تكون أحياناً من ألوان البلاغة العربية كما هو معلوم .

## رطب مكة:

وكروعة وصفه لحلوى مكة يصف رطبها الْجَنِيُّ فيقول :

" ومن أغرب ما ألفيناه فاستمتعنا بأكله ، وأجرينا الحديث باستطابته، ولا سيا لكوننا لم نعهده ، الرطب . وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره ، يُجْنَى ويُؤكل ، وهو في نهاية من الطيب واللذاذة ، لا يُسْأَم التفكه به ، وإبّانُه عندهم عظيم ، يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضّيْعة ( البستان ) . . . أو كخروج أهل المغرب لقراهم أيام نضج التين والعنب . ثم بعد ذلك عند تناهى نضجه يبسط على الأرض ،

<sup>(</sup>۱۷) الرحلة ص ۹۸ ، ط دار صادر .

قدر ما يجف قليلا ، ثم يركم بعضه على بعض فى السِّلال والظروف ويُرفع «(١٨٨)

#### القشاوة:

هذه القَشَّاوة ، هي كلمة معربة تعريباً عامياً ، وأصلها فارسي : ( الكجاوة ) وقد التقطتها ذاكرة ابن جبير فاستعملها في رحلته أسوة بكثير مما عائلها من التعابير . وصف لنا ابن جبير القَشاوة مع ما يلابسها بقوله :

« فلا تبصر قَشَّاوة من القشاوات إلا وأمامها مِشْعَل ، فالناس يسيرون منها بين كواكب سيارة ، توضح غَسَق الظلماء ، وتباهى بها الأرض أَنْجُمَ السهاء »(١٩٦).

إذا كان التشبيه جميلًا ودقيقاً فيا بين الْمُشَبَّهِ والْمُشَبَّهِ به ، فذلك لون معترف بأنه من أنواع فن البلاغة الراقية ، وإذا كان التشبيه مَركَباً ومتطابقاً ، فذلك نوع أكثر روعة وجاذبية وأسمى مكانة ، وأبهى جمالًا، وهذا ما أضفاه ابن جبير على وصف القَشَّاوة وما يلابسها ، ويمازجها من الأضواء النيرة الكاشفة لجوانبها وما حولها من الأشياء والأجواء خلال ظلام الليل الدامس » .

## المسجد النبوى :

وهذا طراز قيم من طُرُزِ البيان الواصف الجميل يوفق ابن جبير إلى استخدامه توفيقاً ملموساً ، يقول في وصف بناء المسجد الذي شاهده من كَشَب فَأُعجب به كل الإعجاب :

<sup>(</sup>۱۸) الرحلة ص ۹۹، ۱۰۰.

<sup>(</sup>١٩) الرحلة ص ١٦٥ .

" ونصف جدار القبلة الأسفل رخام . . موضوع إزاراً على إزار ، مختلف الصنعة واللون ، مجزع أبدع تجزيع ، والنصف الأعلى من الجداز مُنزّلٌ كلّه بفصوص الذهب المعروفة بالفُسيفِساء . . قد أنتج الصناعُ فيه نتائج من الصنعة غريبةً . وتضمنت تصاوير أشجارٍ مختلفات الصفات مائلة الأغصان بثمرها . والمسجد كله على تلك الصفة » (٢٠٠) إن وصف ابن جبير هذا تمتزج فيه ألوان من الفن الممتاز والأدب الرفيع العماد .

# أرض نجد:

وقد أعجبته أرضُ نجدٍ، وأعجبه هواؤها العليل، فرسم لذلك «لُوحاً » مزاجه فن وأدب وذوق لطيف، قال:

" وما أرى أن فى المعمور أرضاً أفسح بسيطاً ، ولا أوسع أنفاً ، ولا أطيب نسيماً ، ولا أصع جواءًا ، ولا أمد استواءًا ، ولا أصفى جَوَّا ، ولا أنتى تربة ، ولا أنعش للنفوس والأبدان ، ولا أحسن اعتدالًا فى كل الأزمان ، من أرض نجد » (٢١) .

#### وهواء بغداد :

كان من ثمار استطابة ابن جبير لهواء بغداد عاصمة العباسيين شديدً إعجابه بهذا الهواء الصحيِّ المنعش البليل. ولذلك قال فيه:

" وكنا سمعنا أن هواء بغداد ينبت السُّرورَ فى القلب ، ويبعث النفس دائماً على الانبساطِ والأُنس . فلا تكاد تجدُ فيها إلا جَذْلان طرباً ، وإن كان نازحَ الدار مغترباً ، حتى حَلَلْنَا بهذا الموضع المذكور وهو على مرحلة منها . فلما نَفَحَتْنَا نوافحُ هوائها ، ونَقَعْنَا الْغُلَّةَ ببردِ مائها \_

<sup>(</sup>٢٠) الرحلة ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢١) الرحلة ص ١٨٢.

أَحْسَسْنَا مَنْ نَفُوسَنا ، على حال وحشةِ الاغتراب ، دواعِيَ مَن الإطرابِ؟ واستشعرنا بواعث فرح ، كأنه فرحة الغُيَّابِ بالإياب ، وهَبَّتْ بنا مُحركاتٌ من الإطراب ، أَذْكرتنا معاهدَ الأَحبابِ ، في رَيْعَان الشباب – هذا للغريب النازح الوطن ، فكيف للوافد فيها على أهلٍ وسكن ؟ !.

سَقَى اللهُ بَابَ الطَّاقِ صَوْبَ غَمَامَةٍ ورَدَّ إِلَى الْأَوْطَانِ كُلَّ غَرِيبِ

#### وصف خليفة محبوب:

قد لا يكثر ابن جبير من الإطناب في وصف ما يتحدث عنه . . فقد يلتزم أحياناً الإيجاز غير المُخِل . ولكننا نراه في بعض الأحيان يطنب في الحديث عن شيءٍ إذا ما حَازَ إعجابه العميق . فهو يسترسل في وصفه واستعراض نواحيه ؛ وبخاصة إذا كان قد ملك لُبَّه وبلغ منه في الإعجاب به مبلغاً عظيماً يقتضي منه هذا الإطناب .

وها هو ذا يطنب فى وصف الخليفة العباسى الشاب الذى هُيِّى له أن يراه فى بغداد رَأْى العين ؛ حيا وصل إليها فى طريق عودته إلى غرناطة ، وذلك الخليفة هو « أحمد الناصر الدين الله ابن المستضىء بنور الله حفيد المقتدر بالله العباسى » .

يقول:

« وقد يظهر الخليفة في بعضِ الأحيانِ بدجلة راكباً في زورق؛ وقد يصيد في بعض الأوقات ، في البرية ، وظهوره على حالة اختصار تعمية لأمره على العامة ، فلا يزداد أمْرُه مع تلك التعمية إلا اشتهاراً ؛ وهو مع ذلك يحب الظهور للعامة ، ويؤثر التحبب لهم . وهو ميمون النقيبة

<sup>(</sup>۲۲) الرحلة ص ۱۹۲ .

عندهم ، قد اسْتُسْعِدُوا بـأَيامه رخاءًا وعدلًا وطيبَ عيشٍ ، فالكبير ، والصغير منهم داع له (٢٣) .

ولا يكتنى ابن جبير بما سبق ذكره . بل يمعن فى الحديث عن هذا الخليفة الشاب الذى أُعْجِبَ به خَلْقاً وخُلُقاً وسَمْتاً وزِيًّا ؛ فيقول أيضاً :

"أبصرنا هذا الخليفة المذكور – وهنا ذكر اسمه وبعض نسبه بالجانب الغربى ، أمام منظرته ، وقد انحدر عنها صاعداً فى الزورق إلى قصره بأعلى الجانب الشرق ، على الشط ، وهو فى فَتَاءٍ من سِنه ، أشقر اللّحْية ، صغيرها ، كما اجتمع بها وجهه ، حَسَنُ الشكل ، جميلُ المنظر ، أبيضُ اللون ، معتدلُ القامة ؛ راثقُ الرُّواءِ ، سنه نحو الخمس المنظر ، أبيضُ اللون ، معتدلُ القامة ؛ راثقُ الرُّواء ، سنه نحو الخمس وعشرين سنة ، لابساً ثوباً أبيض شبه القباء ، برسوم ذهب فيه ، وعلى رأسِه قلنسوة مُذهبة مُطَوَّقة بوبر أسود من الأوبار الغالية القيمة ، المتخذة للباس ، مما هو كالفَنكِ وأشرف ، متعمداً بذلك زى الأتراك ، تعميةً لشأنه ، لكن الشمس لا تخفى وإن سُترت » (١٤٠) .

# وصف الأمرة المترفة شباباً وملكاً :

وكما أطنب، ابن جبير في عرض مزايا الخليفة الشاب العربي العباسي المترف هو الآخر شباباً وملكاً ومجداً نَسَبِيًّا وحَسَبِيًّا ؛ كذلك نراه يسلك هذا المنهج نفسه في عرضه لشريط وصف آخر لأميرة مسلمة غير عربية ؛ مترفة شباباً وملكاً هي الأميرة سلجوقة بنت الأمير مسعود السلجوقي وكان ابن جبير قد صحب موكبها الأميريَّ مرتين . مرة من مكة إلى المدينة ، ومرة من بغداد إلى الموصل موطنها ؛ يقول في وصف صحبته الثانية لموكبها الحافل :

<sup>(</sup>۲۳) الرحلة ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>۲۶) الرحلة ص ۲۰۶.

« وفى تلك العشية التى رحلنا فيها فَجَأَتْنَا خاتونُ ( أَي الأَميرة ) المسعودية المترفة شباباً وملكاً . وهى قد استقلت فى هودج موضوع على خشبتين معترضتين بين مطبتين .. الواحدة أمام الأُخرى . وعليهما الجِلال ( الأَكسية ) المذهبة وهما تسيران بها سير النسيم سرعة وليناً ، وقد فُتح لها أمام الهودَج وخَلْفَه بابانِ . . وهى ظاهرة فى وَسُطِه مُتَنَقِّبة ، وعصابة ذَهَب على رأسها ، وأمامها رعيل من فتيانها وجندها ، وعن عينها جنائب المطايا والهماليج ( البراذين ) العتاق . ووراةها ركب من جواريها قد ركبن المطايا والهماليج على السُّرُوج المُذَهَبة وعصبن رُؤوسَهن بالعصائِب الذهبيات ، والنسيم يتلاعب بعذباتهن ، وهن يَسِرْن خلف سيدتهن سيْر السَّحاب . ولها الرَّايات والطُبولُ والبوقات تضرب عند ركوم وعند نُزولها » .

ذلك وصف استعراضي للجمال والأبهة خالص من الشوائب والأستدراكات. وبعد ذلك الوصف النضر يقدم لنا ابن جبير ملاحظاته الخاصة فيقول:

" وأَبْصَرْنَا من نخوة الملك النسائي واحتفاله رتبة تهز الأرض هزا ، وتسحب أذيال الدنيا عزا ، ويحق أن يَخْدُمَها العز ويكون لها هذا الْهَز ، فإن مسافة مملكة أبيها نحو الأربعة أشهر ، وصاحب القسطنطينية يؤدى إليه الجزية .. وهو من العدل في رعيته على سيرة عجيبة ، ومن موالاة الجهاد على سنة مرضية »

## وصف نصيبين :

أَضْفَى ابن جبير على هذه المدينة فيضاً جميلًا من بيانه فقال:

« فخارجها رياضِيُّ الشَّمائل ، أَندلُسِيُّ الخَمَائل ، يَرِفُّ غضارةً (٢٠) الرحلة ص ٢٠٧ .

ونضارة ، ويتألق عليه رونقُ الحضارة . وداخِلُها شَعَثُ البادِيةِ بادٍ عليه ، فلا مطمح للبصر إليه » (٢٦).

# نقد اجتماعی ساخر :

قد نَلْمَسُ - بعض الأحيان - روح الغزل البرى و هو يسيطر على براعة ابن جبير إذا ما عرض له منظر فاتن باهرُ الحُسْنِ على غِرار صُنعِه في وصفِهِ موكب الخاتونِ المسعودية ، وقد يسيطر على قلمه آناً آخر وبالمناسبة روحُ نقدٍ هادفٍ ساخرٍ وناعم تشوبه الدعابة عندما يُقدر له أن يرى أو يسمع ما يستحق توجيه هذا النقد المتسم بالحيوية والإشراق البيانيين في رحلته .

يقول عن أهل الجهات الشامية :

( ومخاطبة أهل هذه الجهات قاطبة بعضهم لبعض بالتمويل أوالتسويد (٢٧) وبامتثال الخدمة ، وتعظيم الحضرة ، وإذا لتى أحد منهم آخر مُسلّماً ، يقول : جاء المملوك أو الخادم برسم الخدمة كِنَاية عن السلام ، فيتعاظون المُحَال تعاطياً ، والجد عندهم عنقاء ، مُغرب (٢٨٠) وصفة سلامهم إيماء بالركوع أو السجود ، فترى الأعناق تتلاعب بين رفع وخفض وبسط وقبض . وربما طالت بهم الحالة في ذلك ، فواحد ينحط وآخر يقوم ، وعمائمهم تهوى بهم هُوياً . . !! وهذه الحالة من الانعكاف الركوعي في السلام ، كنا عهدناه لِقيناتِ النساء ، وعند استعراض رقيق الإماء . . فيا عجباً لحؤلاء الرجال ، كيف تحلوا بسمات استعراض رقيق الإماء . . فيا عجباً لحؤلاء الرجال ، كيف تحلوا بسمات ربات الحجال ؟ . لقد ابتذلوا أنفسهم فها تأنف النفوش الأبية منه ،

<sup>(</sup>٢٦) الرحلة ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲۷) یقصد بالتمویل قول بعضهم لبعض (یامولای) ویقصد بالتسوید قولهم (یاسیدنا)... (۲۸) برید آن الجد عندهم مفقود.

واستعملوا تكفير الذي المنهي في الشرع عنه ، لهم في هذا الشأن طرائق عجيبة في الباطل . . . فيا للعجب منهم إذا تعاملوا بهذه المعاملة ، وانتهوا إلى هذه الغاية في الألفاظ بينهم ، فباذا يخاطبون سلاطينهم ويعاملونهم ؟ لقد تساوت الأذناب عنسدهم والرؤوس ، ولم يُمَيَّز لديهم الرئيسُ والمرغوس) (٢٩) .

# وصف بارع لأهوال البحر:

بلاغة ابن جبير فى وصف أهوال البحر التى عانى منه فى رحلته البحرية قادماً إلى مكة . وفى إيابه إلى وطنه ، فيها حيوية تجعل القارى عشاطرته له فى عاطفته ، يقول فى وصف أحد تلك الأهوال التى داهمته بالبحر الأبيض المتوسط وهو فى طريق عودته إلى وطنه :

( وفى يوم السبت العاشر لشعبان المذكور ، والسابع عشر لنونبر - نوفمبر - انقطع عنّا بَرُّ الجزيرة المذكورة، ونحن نجرى بريح شمالية موافقة ، فذئرت ( غضبت ) وعصفت فطار لها المركب بجناحَىْ شِرَاعِه ، والبحر لها قد جُنَّ ، واسْتَشْرَى لَجَاجُهُ ، وَقَذَفَت بالزبد أمواجُه ، فتخال غَوَاربَه المتموجة ، جبالا مثلجة ) .

وهذا وصف آخر لثورة أمواج البحر الأبيض المتوسط عليهم طِيلَة بياض النهارِ وسوادِ الليل . قال :

( وأصبحنا يوم الأحد المذكور ، والهول يزيد ، والبحر قد هاج هائجه ، وماج مائجه ، فرمى بموج كالجبال ، يصدم المركب صدمات يتقلب لها على عِظَمِه ، تَقَلَّبَ الغصنِ الرطيب ، وكان كالسور عُلُوًا ، فيرتفع له الموج ارتفاعاً ، يرمى في وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب . .

<sup>(</sup>٢٩) الرحلة ص ٢٦٨ – ٢٦٩ .

فلما جَنَّ الليل اشتد تلاطمه ، وصَكَّت الآذانَ غماغِمُه ، واسْتَشْرَى عصوف الريح ، فَحُطَّت الشُّرُءُ .... الخ ) (٣٠) .

وهذا وصف ثالث لأَهوال ذلك البحر المتلاطم .

(ثم انقلبت الريح غربية ، وأنشأت سحابة ، فيها رعد قاصف وزجتها ريح عاصف و وتقدمها برق خاطف ، فأرسلت حاصباً من البَرَدِ ، صبته علينا في المركب شآبيب متداركة فارتاعت له النفوس ثم أسرع انقشاعها ، وانجلي عن الأنفس ارتياعها ) (٣١) .

وهذا وصف رابع لهولٍ بَحْرِيٌّ مُدَاهِم خطير أَدخل الرَّوع الضخم العميقَ إلى القلوبِ المكلومة . . . قال :

( فلما كان عَشِى يوم السبت ثانى الشهر المذكور اشتد هُبُوبها - أى الريح - فزجت المركب تزجية سريعة ، فلم يكن إلا كلا ولا حَى أَ الدينا إلى أول المضيق (٣٢) والليل قد جَنَّ. . وهذا المضيق ينحصر فيه البحر إلى مقدار ستة أميال ، وأضيقُ موضع فيه ثلاثةُ أميال )(٣٣) .

## وصف بلارمة العاصمة:

وهذه صورة فنية استهل بها وصفه لمدينة بلارْمة عاصمة جزيرةِ صِقِلِّيَّةَ إِذْ ذاك ، قال :

( هى بهذه الجزائر أم الحضارة ، والجامعة بين الحُسْنَيَيْنِ غضارة ونضارة . فما شئت بها من جمال مخبر ومنظر . ومرادِ عيش يانع أخضر ، عتيقة أنيقة )(٢٤) .

<sup>(</sup>٣٠) الرحلة ص ٢٨٨ ، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣١) الرحلة ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٣٢) مضيق مسينة .

<sup>(</sup>٣٣) الرحلة ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣٤) الرحلة ص ٥٠٥ .

## زى النصرانيات:

وكما تسيطر روح النقد في بعض الأحيان على قلم ابن جبير، فكذلك قد تسيطر عليه روح المرح والنسيب في بعض الأحيان.. فها هو ذا يقول:

( وَزِيُّ النصرانياتُ في هذه المدينة زِيُّ نساءِ المسلمين فصيحاتُ الأَلسن ، ملتحفاتُ منتقباتُ خرجن في هذا العيد المذكور – عيد الميلاد وقد لبسن ثياب الحرير المذهب والتحفن اللَّحُف الرائقة ، وانتقبن بالنُّقُب الملونة ، وانتعَلْن الأَخفاف المُذَهَّبة ، وبرزن لِكَنَائِسِهِنَّ أَو كُنُسِهِنَ ، حاملاتٍ جميع زينةِ نساءِ المسلمين من التحلي والتخضب والتعطر ). فتذكرنا على جهة الدعابة الأدبية قول الشاعر :

إِن مَنْ يَدْخُلِ الْكَنِيسَةَ يَوْماً يَلْقَ فِيهَا جَآذِراً وظِباء (٣٥)

# إظلام في الحاضر والمستقبل :

وقد تسيطر على ابن جبير روح (السياسة الإسلامية) الثائرة على الاحتلال الأجنبى لديار الإسلام فيمعن فى النكير على الاحتلال الأجنبى لديار الإسلام. كما يمعن فى نقل صورٍ من جوانب المأساة الماثلة أمامه كَغُولٍ فاغرٍ فاه الأَهْرَتَ لابتلاع مكاسب حضارة الإسلام فى الربوع المبتلاة بمذا الدخيل الواغل. يتمثل ذلك فى نقله لنا هذه القصة المشبعة بألوان قائمةٍ من الأسى والكرب العظيم للمسلمين فى صقلية فى حاضرهم البائس وفى مستقبلهم اليائس، يقول:

( ومن أُعجب ما شاهدناه من أُحوالهم - أَى مسلمي جزيرة صقلية - أَن أَحد أُعيان هذه البلدة: ( أَطْرَابِنِشَ ) وجه ابنه إلى أُحد أُصحابنا

<sup>(</sup>٣٥) ألرحلة ص ٣٠٧ .

الحجاج ، راغباً فى أن يقبل منه بنتاً بكراً صغيرة السن ، قد زاهقت (قاربت) الإدراك ، فإن رضيها تزوجها ، وإن لم يرضها زَوَّجَها ممن رضى لها ، من أهل بلده ويخرجها مع نفسه راضية بفراق أبيها وإخوتها طمعاً فى التخلص من هذه الفتنة ، ورغبة فى الحصول فى بلاد المسلمين . . فطاب الأب والإخوة نفساً لذلك ، لعلهم يجدون السبيل للتخلص إلى بلاد المسلمين بأنفسهم ، إذا زالت هذه الْعُقْلَةُ الْمُقَيِّدة ، عنهم ، فَتَأَجَّر بلاد المسلمين بالأجر من الله \_ هذا الرجل المرغوب إليه بقبول ذلك) (٢٦) .

\* \* \*

هذا وليست هذه ( الناذج ) المقتبسة من رحلة ابن جبير فى مواطن متفرقة ومجتمعة \_ ليست هى كل ما حواه كتاب رحلته هذا من عيون الأدب الرفيع ومحاسنه الفائقة الرائقة التى انفرد بها دون كثير من الرحلات العربية الإسلامية المعاصرة وغير المعاصرة ، وقد قيل فى القديم : ( ما لا يدرك كله لا يترك قله ) .

<sup>(</sup>٣٦) الرحلة ص ٣١٦.



# الفصل الثاني والعشرون ، مصطلحات ابن حُبب ير



أثناء دراستي لرحلة ابن جبير استرعى نظرى وجود مصطلحات خاصة قد تغمض على بعض أَذهان القراء . . وبعض هذه المصطلحات عربيُّ الأصل والسِّمات . وقد يكون مهجوراً ، وبعضها أَجنبي دخيل التقطُّنُّهُ ذَاكُرةُ ابن جبير . إما من وطنه أو من رحلته . وبعضها عامَّ ذو علاقة باللغة العربية الفصحى وقد داخلَهُ التحريفُ أو التشويه من الأَقطار والأَقوام الذين يستعملونه . وقد بلغ مجموع تلك الكلمات (٢١٣) كلمة . وقد أَثْبَتُ شرح كل كلمة بانفراد . واسْتَعَنْتُ في هذا الأَّمَر بثلاثةِ مراجعَ : ( أُولها: المصادر اللغوية المعتبرة . وثانيها : القائمة التي وضعها ، في آخر طبعة دار مصر للطباعة ، الدكتورُ حسين نصار . وثالثها: الشروح والهوامش المذيلة بها طبعة الرحلة بدار صادر ــ دار بيروت، ببيروت. وقد ذكر لى الأُستاذ منصور مِهْرَان كمال الدين المقيم بالقاهرة أن الذي أثبت هذه الحواشي ووضع في مقدمة الرحلة المطبوعة ترجمة موجزة لابن جبير هو كرم البستاني . وقد تبدى لي من دراسة قائمة حسين نصار وشروح كرم البستاني أن هذه الشروح ربما تكون قد اقْتُبِسَ كُلُّها أَو جُلُّها من قائمة حسين نصار . . وأَيدت لي هذه النظرية المقارنة بين التاريخ المدون في ذيل مقدمة حسين نصار لطبعة دار مصر للطباعة والتاريخ المدون بطبعة دار صادر ــ دار بيروت . . فتاريخ الأُولى هو ٢٧ رمضان ١٣٧٤ هـ \_ ١٩ مايو سنة ١٩٥٥ م . وتاريخ الثانية ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩ م . ولا أَكْتُمُ القارىءَ أَنى خالفت في شروح بعض الكلمات كلا الرجُلَيْن لأَسبابِ لغوية أو علمية أو أُدبية مُوجِبة . وكان حسين نصار قد رتب الكلمات التي قيد شروحها حسب الحروف الهجائية . وهو ترتيب قيم مفيد لقارئ طبعة الرحلة التي حققها . وأما كتابنا هذا فلم أراع فيه هذا الترتيب لأن الرحلة ليست مطبوعة معه – حتى يكون مفيداً في مراجعة شروح تلك الكلمات في صفحاتها المطبوعة على ما في فصل المصطلحات . . وقديماً قيل : لكل مقام مقال ولكل مقال مقال مقام .

وهذه هي الكلمات وشروحها المدونة في هذا البيان الخاص بهذا الكتاب.

| تفسيرها                                          | الكلمات                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| [التقييد: إلتدوين . المُقَيِّد : المُدَوِّن يعني | التَقْبِيد، المُقَيِّد: |
| بها ابن جبير نفسه ( راجع الصفحة ٧ من             | ,                       |
| رحلة ابن جبير طبعة دار صادر، وعن                 |                         |
| المقيِّد راجع الصفحة ٢٢ من نفس الطبعة.           |                         |
| خائضون لِلُّجَّة ، ويبدو لي أن هذه الصيغة        | مُلَجِّجُون:            |
| بذاتها ومعناها موجودة أيضاً في رحلة              | <i>J.</i> .             |
| القاسم التُّجِيبي السِّبْتي . (مستفاد الرحلة     |                         |
| والاغتراب ) وحُرِّفَتْ في الطبعة التونسية        |                         |
| سهواً إلى صيغة أخرى هي ( ملحجون )                |                         |
| بحاء فجيم، وفسرت في الهامش بمعنى                 |                         |
| الضيق صفحة ٢١٣ . ومن دلائلنا على                 |                         |
| تحريفها أُولًا ورود صيغة لَجُّجَ في نصوص         |                         |
| هذه الرحلة ( ثم لججنا من الجدير المذكور          |                         |
| في عشيّ يوم الأُربعاءِ ) صفحة ٢١٢ .              |                         |
| ثانياً بمقارنتنا بين النصين المثبتين في          |                         |
|                                                  |                         |

رحلتي ابن جبير وابن يوسف ، وهما في رحلة ابن جبير : ( فأَخذنا مُلَجِّجين . وأُقرب مَا نؤمله من الْبُرِّ إِلينا جزيرة إقريطش ) صفحة (١١) طبعة دار صادر . ثم قول ابن يوسف في رحلته : ( ثيم أقلعنا منه ملججين - لا ملحجين - فلما توسطنا الطريق مال علينا البحر أشد) صفحة ٣١٣ طبعة تونس وليبيا - عقارنتنا بين النصين اتضح أنهما من مادة واحدة هي ( لَجَّ ) أو ( لَجُّجَ ) هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى ليس معنى (مُلَجِّجينَ) بجيمين كما فسرها مُهَمِّشارحلة ابن جبير : حسين نصار ص٦، وبعده مُهمَّشُ طبعة دار صادر ببيروت بـ ( جَادِّينَ ) صفحة ٦ و ١١ بل إن معناها اللغويُّ ، المراد منها في كلتا الرحلتين هو: « خائضين لجة البحر » فلقد نص القاموس المحيط على ذلك ، حيث قال : ( مادة « لجّ » : ( ولَجَّجَ تلجيجاً \_ خاض اللُّجَّة ). ﴿ وَتُوافِقُ الشُّرِحِينِ يَدُلُ عَلَى أَنْ مُهِمِّشُ طَ دَارٍ أصادر أخذ المعنى وغيره من حسين نصار. يـ الدرهم والدينار .

الناشُّ :

الْمُرَقَّب:

| تفسيرها                                     | الكلمات                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| أعيدت لهم الزكاة .                          | اسْتُؤْدُوا :            |
| الازدحام .                                  | الاحتفال:                |
| السَّلالم .                                 | المعارج:                 |
| الأَماكن المخصصة للدارسين والزهاد           | المحارس : جمع مَحْرَسٍ : |
| والمسافرين والفقراء .                       |                          |
| الراتب.                                     | الإِجْرَاءُ:             |
| يترفعون ( من « نزه » بمعنى : تباعد عن كل    | يتنزهون :                |
| مكروه ) .                                   |                          |
| ( الرزق الْمُجْرَى للعامل مقابل عمله من     | الوظيف :                 |
| « وظف » بمعنى ما يقدر لك في اليوم من        | . •                      |
| طعام أو رزق أو نحوه ) .                     |                          |
| أَجسامهم .                                  | رسومهم :                 |
| مزدوجة : فيها مسجد للعبادة ومدرسة           | مساجد مُركّبةً :         |
| للقراءة .                                   |                          |
| لا يَعْدِل .                                | يُطَفِّفُ :              |
| آنية من الصُّفْر ، ويَقْصِدُ بها الشمعدانات | ء<br>أَتُّوَارُّ :       |
| ( وهي الآنية التي تحمل الشموع الكبيرة       |                          |
| في المساجد).                                |                          |
| المبنى سواءً أكان قصراً أم حصناً . واستعمله | الصنع:                   |
| مرة أخرى في معنى : ( ما يجتمع فيه ما        | المصنع:                  |
| المطر) كالحوض.                              |                          |
| ليعكس صورها .                               | يصف الأُشخاص:            |
| · · · ·                                     |                          |

الأسنمة:

شرب:

يُحَلِّقُونَ :

التّأجّر:

المارستان:

المحضرة والمحاضر:

الْحَدَثَانِيَّةُ:

الْبِيلَةُ:

المزلفة:

و ٿر . عمرت :

الْبَرْبَا :

ور الأر مركنة:

اللازوردية :

الْإِشْفَى :

خَطُّ بالمسند لا يِفهم :

جمع سنام : ما يُرفع ، أَو يُبنى فوق القبر.

نوع من الحرير .

يعقدون حلقات الدروس .

طلب الأَجر من الله تعالى .

المستشفى ، وهي كلمة فارسية الأصل .

المدرسة والمدارس .

نسبة إلى حدثان الدهر: حوادثه وتقلباته. حوض النافورة. واستعمله مرة أُخرى فى معنى: (الحوض).

المُقَرِّبَةً .

جهّزت .

معبد أو مقبرة مصرية قديمة ، وهي من الكلمات المصرية القديمة وتجمع على برابي .

ذات أركان.

الزرقاء في خضرة.

المثقب أو المخرز .

ظُنَّ ابن جبير أن الخط الذي على البُربا القبرة المصرية القدعة في مدينة إخميم من خط المسند اليمني ، لأنه لم يسمع بالخط الهيروغليفي ، إذ لم يُسْتَكْشُفْ بَعْدُ ، فسياه باسم (المسند) الذي لا يفهم . ووهم

كاتب الهوامش فى طبعة رحلة ابن جبير بدار صادر حيث فسر قوله: ( الخط المسند ) بأنه أراد به الخطَّ الهيروغليق، وهكذا اشترك فى الوهم كل من ابن جبير ومُهمش كتابه: صفحة ٣٧.

ما يجمع فيه الثياب أو غيرها . ويسمى فى عامية الحجازيين المنقولة من لغة أجنبية : ( البقجة ) أو ( البكشة ) — بضم الباء ، وسكون ما بعدها فى الكلمات الثلاث .

السيل المفاجيءُ .

المجتمع والمجتمعات ، وموضع الاجتماع ، ومركز البيع والشراء .

اخترق المفازة التي هي الصحراء لاماء فيها .
ما هو حول المدينة ، من بيوت ومساكن ،
وجمعها : أرباض وهو ما يعرف باسم : الضاحية .
طائفة منه .

ارتاح ( من القيلولة ) .

الماء الجارى الْعَذْبُ ( من الْمَعِين ) بفتح

الميم . جمع أَشكز : شيءٌ يشبه الأَديم ، تُوثَّقُ به السَروج .

الْعَكُمُ :

الْأَتِيِّ : الْمَخْطَر والمَخَاطِرُ :

> فَوَّزَ : الرَّبضُ :

هَدُمُ من الليل:

قال : الْمَعِينَةُ :

الأشاكيز:

## الكلمات تفسيرها الأغزاز: جمع غَزُّ : جنس من الترك ، ويعني بهم قوم صلاح الدين . الزُّعاق : الماءُ الشديد الحرارة لا يطاق شربه. الْوَضَحُ : وسط الطُّريق ومحجته . تَعَسَّفَ الصحراء: تخبط في السير فيها على غير هُدًى . الْمُسْتَحِيلَةُ: المتغيرة . الدَّرْس: الدُّوْس . التحليق: التطواف. والسير في طريق دائريّ. حَلَقٌ فى وسطه قبة : جدار دائريّ . مُستنابُه: يرى الدكتور حسين نصار أن معناها: محل إقامته الرسمي مع الوالي في البلد. وربما يكون معناها: محل استنابته مع الوالى في البلد كما رآه شارح هذه الكلمة في هامش ص ٤٨ من طبعة دار صادر لرحلة ابن اجبير . وهذا التفسير بوافقه سياق الكلام ، ويؤيده واقع الحال ، فقد نَصُّ كتاب ( مستفاد الرحلة والاغتراب)

بَحْرُ فِرْعُونَ :

هو البحر الأَحمر . وقد وردت إِشارة في

الْبُجَّةِ . . صفحة ٢٠٦طبعة تونس .

على أنه بِعَيْذَابَ كان يقيم عاملان أحدهما

من قبل السلطان ، والثاني من قبل ملك

كتاب ( مستفاد الرحلة والاغتراب ) للقاسم التُّجيبيّ السِّبيّ \_ إلى هذا البحر ، فنسبه إلى فرعون أيضاً ، وذلك في قوله : ( وأرانا أهواله الفرعونية سلط الله عليه اليبس ) ص ٢١٢ طبعة تونس .

طَنْتَكَدة:

هى طنطا: البلد المعروف بمصر، وكان اسمها هو ما ورد فى رحلة ابن جبير، ثم خفَّف إلى طنطا على ما يعرف، به اسمه اليوم.

F. 1

الأَرض التي لا يُهتَدَى فيها .

فسرها صاحب هوامش طبعة دار صادر بمعنى: (يرق) ولا يصح هذا، لأن سياق الكلام يمنعه . فإن ابن جبير يقول: (يكثر فيها المائه، ويضحل علينا) فسياق الكلام يقتضى أن يكون معنى (يضحل): يقلّ . لأنه يقابل كلمة (يكثر) قبله. وقد ورد في القاموس قوله: (الضحل: المائه القليل على الأرض لا عمق له).

ساترة . من صيغة : (أكن ) الرباعية : أى سَتر . وفسرها صاحب هوامش رحلة ابن جبير ، في طبعة دار صادر بقوله : (مَسْتُورة ) . وقد يصح هذا المعنى . لأنها

الجهلة:

يَضْحَلُ:

مُكِنَّةٌ :

إذا كانت مستورة من الرياح فإنها \_ أي

الرياح ــ لا تزعجهم ولكن بشرط فتح الكاف.

فسر صاحب هوامش رحلة ابن جبير

( سنح ) بمعنى ( لصق ) بالأرض . وهو

المتبادر من سياق الكلام . والجابة :

السفينة في كتاب الرحلة.

يُسنيهِ :

الزِّمام والْأَزِمَّةُ وزمامُ الدار:

المبوأ :

الْمَضَاوِيءُ :

التكفيف:

سَنَحَت الْجَلْبَةُ:

يسهله ويفتحه . وفسّرها صاحب هواميش الرحلة بقوله : (يسهله وييسره) والسياق واللغة يقضيان ، أن يكون تفسيره ، كما أوضحناه .

لعله يريد السجل ، والسجلات . وزمام الدار هو الخادم المكلف بالإشراف على الدخل والخرج .

المنزل .

مواضع الإِضاءَة .

تحشية الموضع بالحجارة أو غيرها ( من كفّة القميص) وهو ما استدار حول الذيل، ووهم صاحب هوامش ( طبعة دار صادر ) على رحلة ابن جبير فقال : التكفيف لفظة عامية يراد بها ما يكف من الثوب ، أى حاشيته ص ٢٢.

يجعل عليه سور أًو حاجز . من احتجر

بر مربر يُحْجَرُ

#### تفسيرها

الأَرض : ضرب عليها مناراً على ما ورد في القاموس المحيط \_ ( مادة حجر ) .

نَحْتُ صُورِ الأَوراق .

نَحْتُ صور القضبان .

نحت صور الأَشجار .

الْمَقُصُّ .

البوتقة .

تزيد، وأزيد.

الهيئة واللباس .

يثنى ويليّن .

نوع من العمائم .

الحلبة هنا: الجماعة.

الجانب والسُّفح .

الفحل: بمعنى الْكُرَةِ التي هي في أعلى العمود.. وفي مكان آخر بمعنى القبة.

قرنصة الخشب: نحته. وبديعة القرنصة:

جميلة الحلية ، بارزتها .

مُشَبَّكٌ على هيئة مربعات صغيرة . والشَّراجيبُ : الشُّرَفُ .

فوح الرائحة الطيبة .

يُصلون الجمعة .

المرجع : مقياس للأراضي ، كان يستعمل في المغرب ، والمراجع : مقاييس منه .

التُّوريق:

التقضيب:

التشجير :

الْجَلَمَانِ:

الْبَيْدُق:

تَشِفُّ ، وأَشفُّ :

الشارة:

يَفْتَخُ :

الكرزيّة:

وحلبته تحفّ به :

الصفح:

العمود الفحل:

قَرْنَصَةُ الخشب ، وبديعة القرنصة :

ْمُشَرْجَبٌ، والشَّراجيب:

التَّأْرِيج:

و رسُو يُجَمعُون :

المرجع ــ والمراجع :

| تفسيرها                                    | الكلمات                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| آنية لغسل الثياب .                         | الْمَوَاكِزُ :              |
| المستاف : الشَّامُّ . أخلاق الطريق ، جمع   | مُستَافُ أَخْلَاقِ الطريق : |
| خَلِقِ : القديمُ .                         | ŕ                           |
| النحَّافة .                                | القضافة :                   |
| یمسك به .                                  | رر <sup>ق</sup> ا<br>يعضه : |
| يعلق .                                     | يَنْشُبُ :                  |
| أى ابن زنا .                               | ليس لِرشْدَةٍ:              |
| ما يجلب منها من البضائع .                  | جَلْبُ الهند:               |
| اللِّفْتُ .                                | السَّلْجُمُ:                |
| التخمة من الدسم .                          | الزَّحْمُ :                 |
| المعرفة .                                  | البصارة:                    |
| حاملو الحراب: حرس أمير البلد.              | الْحَرَّابَة:               |
| سارق .                                     | أَحَذُّ يَدِ القميص :       |
| صَادِقُها هنا : بمعنى شديدِها ، أى العذوبة | زاد عذوبة ولم يكن قَبْل     |
|                                            | بصادقها:                    |
| جمع طامور ـ الطامور، والطومار: الصحيفة     | الطوامير :                  |
| ( القاموس المحيط مادة طمر ) .              |                             |
| عِرْقَانِ تحت الصّدغين .                   | الأصدران :                  |
| مزیل نصالها وسُمِّیَ شهر رجب باسم (منصل    |                             |
| الأَسنة ) لأَن القتال كان محرماً فيه .     |                             |
| هو رجب أيضاً . وسمى بـالأُصم لأَنه كان     | شهر الله الأَصمّ :          |
| لا يسمع فيه صوت السلاح ، لأَنه شهر         |                             |
| حرام فيه القتال .                          |                             |
|                                            |                             |

الدَّبَادِبُ:

المثاقفة :

الْحَجَفُ:

يَسْتَجِنُّونَ بِها :

اللَّقْفُ :

انْجَفَلَ النَّاس:

فَتَصُوبُ:

ينقرون بالسجود نقرا: القطَّانون:

نوع من الطبول ، مفرده : دبداب .

المغالبة بالسلاح .

جمع حَجَفَة : التُّوس مُن جلد .

يجتمعون بها .

التناول بسرعة .

انقلعوا فمضوا .

تصوب : مضارع ( صاب ) المطر : انصب ّ. يسرعون بالسجود كنقر الدِّيكَةِ .

الصَّنَّاعُ الذين يندفون القطن ، ووهم صاحب الحواشي على طبعة دار صادر من رحلة ابن جبير فقال في تفسير ( القطانين ) : هم بائعو القطن . وابن جبير هنا يشبه القسى العربية الكبار بقسى القطانين الذين يقومون بِنَدْفِ القطن بها . ويُسَمِّى أهلُ المدينة ( نَدْفَ القطن ) : نَتْفَ القطن . يقلبون الدال تاءًا ، لقرب مخرجيهما مثل يقلبون الدال تاءًا ، لقرب مخرجيهما مثل ( الفنادق ) تقلب دالها تاءًا فيقال فيها :

( الفناتق ) كما ورد فى المراجع اللغوية .

المكان المرتفع يعلوه الرقيب.

عرض العامة : معظمهم .

جمع سَبَلَةٍ : مقدِّم اللحية .

المرقبة:
ربما دخل معهم فى عرض
العامة:
السّالُ:

|                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| تفسيرها                            | الكلمات                               |
| أى مدة وجيزة من الزمن .            | الًا كلا ولا :                        |
| السقطة .                           | الوجبة :                              |
| جمع : خِنُّوصٍ : أُولاد الخنازير . | الخنانيص:                             |
| تلوّم: انتظر وُتمهل .              | تلوّم أهل القافلة بهما:               |
| الزاوية ، التَّكيَّة .             | الخانقة:                              |
| 1                                  | حوائد الخشين                          |

الْقِصَاتُ المشرفة :

الأخشاب المعترضة بين حائطين . لعله يريد : بيوت القصب الذي هو الخوص الذي ذكر ابن جبير في محل آخر أَن أَهل جُدَّة يبنونها بجانب سطوحهم من الخُوص . وواضع الهوامش على طبعة رحلة ابن جبير بدار صادر يقول: ( لم نجد معنى للقصاب يوافق الكلام ، ولكن قوله فيا بعد « تفتحت طيقانا »، يدل على أنه أراد مها غرفاً ) وأقول تعليقاً على ما ذكر : إنه أراد ما غرفاً عالية متخذة من القصب، على غرار ما شاهده ابن جبير ، وتحدث عنه في رحلته عن مساكن مدينة حدة العلوية المتخذة من الخوص حسب ما مر بنا إيراده في هذا الكتاب في الحديث عن جدة . والخوص : ورق النخل، والقصب: كل نبات ذي أنابيب.

وإذا كان في علالي بيوت جدة بيوت خوص ، فابن جبير هنا يحدثنا أن بأعلى قلعة حلب ( العلالي المنيفة والقصاب المشرفة قد تفتحت كلها طيقاناً )(١) والله أعلم .

السمك هنا: الارتفاع.

الحيّات.

وسر رُصِعَت .

رجُّعُ الأَذان .

ينبع النخل.

الذين يغشون داره: يدخلون عليه من الأتباع

الموقرة.

الزيت .

جلس وجمع بين ظهره وساقيه بعمامة أوثوب.

الشؤون : مجارى الدمع .

الشلوبالكسر :العضو والجسد من كلشي، ٠

الحلق: الحظيرة، أو الحائط الدائر.

أَراد مها الثَّرَوَاتِ .

تروس منسوبة إلى لمطة ، من بلاد البربر.

. ر تصخب وتُلُوّى .

إلى هؤلاءِ الأعاجم الأَغْتَام: | الأَغْتَامُ جمع أَغتم: من لا يفصح شيئاً في

حتى اتصل بسمك السقف:

وَأُنْزِلَتْ جُدُرُهُ :

ثُوُّبَ :

الينبوع :

غَاشِيتُهُ:

الْكَهْلَاءُ:

السَّلِيطُ:

عَقَدَ حَدْوَتُهُ:

جمد في شؤونه الدمع:

ومَسْقط شِلْوِ الْحُسْنِ :

على حَلَقٍ كبير :

الأَّحو ال:

الدَّرَقُ اللَّمطيّة:

وكل ذلك واسع:

الطبول تُهرُّ وراءه:

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ص ۲۲۲ طبعة دار صادر ببيروت .

### تفسيرها

كلامه، والجمع غُتم (القاموس المحيط مادة غتم) الإعلان والدعاية : (كلمة عامية).

الذين نفد زادهم.

فمشت الجمال فيها دون مُقَطِّرة: مقطَّرة: مصفوفة في قطار بعضها وراء بعض. يريد بالجيَّار : الكلس قبل إطفائه . وهو الجير ، أو صانع الجير ، أو الداهن به . ( وإِذَا خلط الرماد بالجير فهو الجيَّار) ( لسان العرب ) مادة ( جير ) .

الإزار هَنا حائط يغطى آخر من أجل دعمه وتقويته .

قريب الإباءِ من الجد الأكبر .

الشّحاذة .

نفاد الزاد.

الاستطاعة . ورعما كانت هذه الصيغة عامية أندلسية بمعنى ( الاستطاعة ) أو اصطلاحاً خاصًّا استعملهُ ابن جبير في المعنى المذكور .

ذكر القنافذ، أو ما عظم شوكه من ذُكْرَانِها . يعني سنة ٥٨٠ ه الموافقة لسنة ١١٨٤ م بحذف رقم الخمسائة اختصاراً للعلم به، لسبقه في الذكر والاكتفاء بالرقم الذي قبله كما يفعله بعض المعاصرين أيضاً في حساب تواريخ السنين والقرون.

الْبَرِيجُ: الْمُرْمِلُون :

وتُكْسَى بغلالةِ جَيَّارِ :

موضوع إزاراً على إزار :

الْقُعْدَد:

الْكُدْيَةُ:

الإرمال من الزاد:

الاستطاع:

الشُّيُّهُم :

ثمانين وما أشبه:

وحسبك من شرف موضوعها: | يعني موضعها .

إنحاء الحوادث عليها:

المستوفز:

ويعلُّل حسن المسموع: ونغمات محرجة مطربة:

ودخل المدرسة النظامية لهز

عظيم وتطريف آماق:

رضي الطباع مهياري الانطباع:

> فتمادي على هذا السِّين : المجابيب:

> > اجتمع سها وجهه :

أَسْأَدْنَا:

وفى أعلاها خصّة رخام : على أنالقدر المحمود لميسبب لنا إلا صحبة الأشبَهِ منهم: الشمسيّة:

معاودتها إياها .

يقصد بالمستوفز: الماضي المستعجل.

يضعف .

أرد بمحرجة : مُشْجيَة .

الهزُّ: التنشيط بالحداء \_ تطريف الآماق: إصابتها بشيء فتدمع . ولعله يشير إلى أن موكبه كان نشيط الحركة حتى إن العيون تطرف إعجاباً به .

أى شبيه بالشريف الرضيّ الشاعر المعروف، في طباعه . مهياري الانطباع : شبيه عهيار الدّيلمي الشاعر ، في انطباعاته .

تمادى في الكلام ذي السجع ، بحرف السين .

جمع مجبوب: الخصيان من الناس.

أراد بها : ملأت لحيته وجهه .

أَسْرَعْنَا في السير ، أو سرنا الليل بدون توقف أو سرنا في الليل والنهار معاً .

أراد بالخصّة: الحوض.

الأُشبه هنا بمعنى الأُحسن .

النافذة: نسبة إلى الشمس التي تدخل منها في الغالب.

| تفسيرها                                     | الكلمات                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| الأَرجل هنا الْعُمُد جمع عمود .             | وثمانى أرجل جِصِّيَّة : |
| النحَّاسون الذين يصنعون الصفر أو يجلونه .   | الصّفَّارون :           |
| والصفر هو النحاس .                          | a                       |
| صابغو الثياب . من الكمدة التي معناها        | الكمَّادون :            |
| اللغوى تغيير اللون .                        |                         |
| صانعو أو بائعو الحلوى المعروفة لديهم        | النطَّافون :            |
| باسم ( الناطف ) .                           |                         |
| بائعو الخرز .                               | الخرزيون :              |
| المقصورة التي وضعها معاوية بن أبي سفيان     | المقصورة الصحابية:      |
| بجامع دمشق وهي أول مقصورة وضعت              |                         |
| فى الإِسلام .                               |                         |
| نسبة إلى مدينة ( مسّوف ) في بادية           | الْمَسُّوفَيُّون :      |
| التكرور .                                   |                         |
| بناؤها كثير ، مبالغ فيه .                   | حفيلة البناء:           |
| أَملؤهما .                                  | خفلهما:                 |
| سرارة الشيء أطْيَبُهُ .                     | هي سرارة أرض فلسطين:    |
| حديدة عريضة يقفل بها الباب ، ويسمى          | لضَّبَّة:               |
| الحجازيون بالضبة نوعاً خشبياً من الأَقفال ، |                         |
| له مفتاح خشبی طویل فیه مسامیر کالأسنان      | V +                     |
| فتح به القفل الخشبيُّ الطويل بإدخاله        | 1                       |
| أيه مع رفع أسنانه إلى فوق حتى تصل إلى       | 6                       |
| حل الْقَفْل والفتح فيجرّ المفتاح إليه       | l .                     |
|                                             | •                       |

| الكلمات | ات | الكلم |
|---------|----|-------|
|---------|----|-------|

## تفسيرها

فينفتح القفل المعروف باسم الضبة لديهم إلى عهد غير بعيد .

معناها: لا تقدُّر بثمن لغلائها وارتفاع

مقدارها.

الْمُيَّدَ جمع مائد ، والمائد مِنْ : مَادَ ، بمعنى

تَمَايَلَ واهتز . قال الله تعالى : ( وأَلتِي في الأَرض رواسي أَن تميد بكم ) .

عادة من الاحتفال.

أراد بالخطط ألقاب الشرف كصدر الدين

وشمس الدين.

ما بين الأذنين من مؤخرة الرأس.

يقصد مها قول الناس لبعضهم يومئذ: ( يا مولاى ) . وشتان بين معنى التمويل

هذا ، وقول الناس في عصرنا : التمويل

وهم يريدون به : الرِّفد بالمال .

يقصدها قول الناس لبعضهم: (ياسيدى). مفردها ( سويرية ) تصغير ( سارية ) .

يقصد بهم ( الأَسْرَى ) جمع عَانٍ .

يقصدبه النسبة إلى هارون الرشيد، الخليفة

العباسيّ .

يقصد به النسبة إلى جعفر المتوكل أو جعفر البرمكيّ . ذخائر لا قيمة لها:

وريح الْمُيَّدِ تكادتطير بنا:

رتبة عجيبة:

ويُحَلُّونَهُمْ بخِطَطِهِمْ :

القذال:

التُّمويل:

التسويد:

سويريات:

العُنَاةُ :

مذهب رشیدی :

مذهب جعفريّ :

# الكلمات

صرف عليه:

على قدم الرحلة:

إلى ما اكْتُفِتَ من الأَمتعة :

شجرة بلوط عظيمة الجرم متسعة التدويح:

الحراميّة:

الْحَوَّاسة:

أُسْجَحُ :

كلها في ستائر مشيدة :

قد بُطِسَ ورُجِسَ :

الْقَوْمُسُ :

البلغريّون:

تفسيرها

يعني مهذه الجملة: ماعه.

أى متأهبون للرحيل .

أَى أُخِذَ من الأَمتعة . وفي القاموس :

واكْتَفَتَ المال : اسْتَوْعَبَهُ أَجمع .

التدويح صيغةمشتقة من الدُّوْحَةِ : الشجرةُ العظيمةُ المتسعة .

اللصوص . وهي لفظة عامية شائعة قدماً ،

وقد استخدمها ابن جبير ويظهر من كلامه أنها كانت مستعملة في الأندلس استعمالها في المشرق لهذا المعنى وهي باقية حتى الآن . اللُّهم الَّا أَن تكون من جملة ملتقطات حافظته من بلاد المشرق التي مرّ بها أثناء. رحلته وبخاصة في الحرمين أو مصر .

لعلها جمع حَوُّوسِ بمعنى الشجاع الكثير القتل. أَنْطَفْ وَأَحْسَنُ . . وفي القاموس : الأُسجح :

الأَّحسن المعتدل .

يريد بالستائر: الحيطان.

بُطِسَ : معربة عن الإسبانية بمعنى : عُمِّدً ، ورُجِسَ من الرجس هي في الإسبانية ( قوميز ) ، فهي ماخوذة منها . والقومس هو الكونت.

فسرها ابن جبير نفسه بأنهم حجاج بيت

الفنك:

الْقُرَيّة:

الأَرْدَمُون :

العشارى:

الدَّلُون :

الغلُّىبيّ :

فَذَئِرَتُ وعصفت :

مُصَلَّبَة:

الرائس:

غُلْيَام:

المطبخة:

المرتسمون بخاصته:

نَفَسُ نارِيٌّ :

الكوس:

حُمّة :

المقدس من النُّصاري وهي صيغة إسبانية معربة.

حيوان ذو فروة تعد أفضل أنواع الفراء. عود الشراع الذي يُجعل في عرضه من أعلاه.

هو نفس الْقُرَيَّةِ السابقِ تفسيرُها وهي

ليست عربية .

زورق النَّجاة . شراع صغير .

هواءٌ ساكن وهي معربة .

ذَئِرَتُ : غضبت وهاجت .

موضوعة على شكل صليب . وبذلك تمتلىءُ بالريح .

. رُبَّانُ المركب .

غليوم الثانى ملك صقلية ، من سنة ١١٦٦م

إلى ١١٨٩ م . المطبخ .

. أهل بطانته

تعبير عربى مستحدث للغاز المستعمل اليوم فى الاستصباح ، وهو كثير فى البراكين ، لاختلاط الهيدروجين بالكربون .

نوع من الطبل .

الْحَمَّةُ: كل عين ، ماؤها حار ، ينبع يَسْتَشْفِي منها الْأَعِلَّاءُ جمع عليل كخليل

| تفسيرها                                      | الكلمات                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| وأخلاء _ ( القاموس المحيط مادة حَمَّ )       |                                |
| والحمة في الشام هي اسم عام مأخوذ من          |                                |
| هدا الوصف لأنه ينطبق عليها.                  | . 4.                           |
| الحجارة الرخوة .                             | الكذان :                       |
| حُجَرٌ خلفية تُتخذ للخدم .                   | المراتب:                       |
| ربما أراد بها الأموال الموقوفة على الكنائس.  | الإقطاعات :                    |
| الشموع التي يوقدونها .                       | وَقِيدُه :                     |
| يصلح للشرب .                                 | شریب:                          |
| ( جبر ) هنا بمعنى ( أعاد ) أى جبر الله       | جبر الله كل غريب إلى           |
| خاطره بإعادته سالماً إلى وطنه .              | وطنه :                         |
| الأَجفان هنا بمعنى ( المراكب السحرية )       | وعدد أجفانه :                  |
| الحربية (٢) .                                |                                |
| ُ ( ثقف ) هنا بمعنی ( اعتقل ) .              | وثقف الابن المذكور:            |
| العقل .                                      |                                |
| زاهقت هنا بمعنى ( قاربت ) . وربما كانت       | قد زاهقت الإدراك:              |
| صحة الكلمة : ( راهقت الإدراك ) لأَن          |                                |
| معنى ( راهق الغلام : قارب الحلم )            | ·                              |
| ( القاموس مادة رهق ) .                       |                                |
| انحنى انحناءًا كبيراً (عامية لعلها أندلسية). | صقع :                          |
| خرق هنا بمعنى ( أُسرع ) .                    | ريح شديدة خرق لها المركب:      |
| الجِلاب بكسر الجيم وفتح اللام وتخفيفها       | الجِلَابِ والْجَلْبَةُ :       |
| بعدها الف فباءٌ موحدة ، هي في رحلة ابن       | !                              |
| جبير : جمع ( جَلْبة ) ، على وزن ( ظيبة )     | •                              |
| ار صادر .                                    | (۲) رحلة ابن جبير ص ۳۱۰ طبعة د |

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير ص ٣١٠ طبعة دار صادر .

والجلبة عنده السفينة البحرية التي تحمل الناس والسلع معاً . . ولم أر هذه الصيغة لغيره من الرَّحَّالة المغاربة الأَندلسيين الذين اطلعت على رحلاتهم ، فهم لا يكتبون في كتب رحلاتهم، لا صيغة الجلبة، ولا صيغة الجلاب . مع أَن بعضهم – وهو الرحالة القاسم ابن يوسف التَّجيبيُّ السبتيُّ حج في سنة ٦٩٦ ه بعد حج ابن جبير به ١٢٦ عام ، وابن بطوطة كذلك لم يذكر اسم الجلبة ولا الجلاب في رحلته . ولربما كان ابن جبير قد التقطت ذاكرته المرهفة هذه الصيغة عن أهل مدينة عيذاب ، إِحدى موانىء البحر الأَحمر ، وقد اقتصر ذكره لها على حديثه عن رحلته فما بين عيذاب وجُدَّة . وكان ذكره لهذه الصيغة ومشتقاتها اثنتي عشرة مرَّة ، تارة يذكرها بالمفرد ( جَلْبَةَ ) وأُخرى بالمثنى (جلبتان) أُو ( جلبتين ) . وطوراً بالجمع ( جلَاب) و ( جُلُب ) . وبعد انتهائه من الحديث عن رحلته البحرية من عيذاب ، حتى جُدَّة لم يعدإلى ذكر صيغة الجلبة ومشتقاتها المذكورة آنفاً حتى آخر كلمة من كتاب رحلته.

# الفصل الثالث والعشرون، مرجات كناب رحله ابن بيروط بعانه

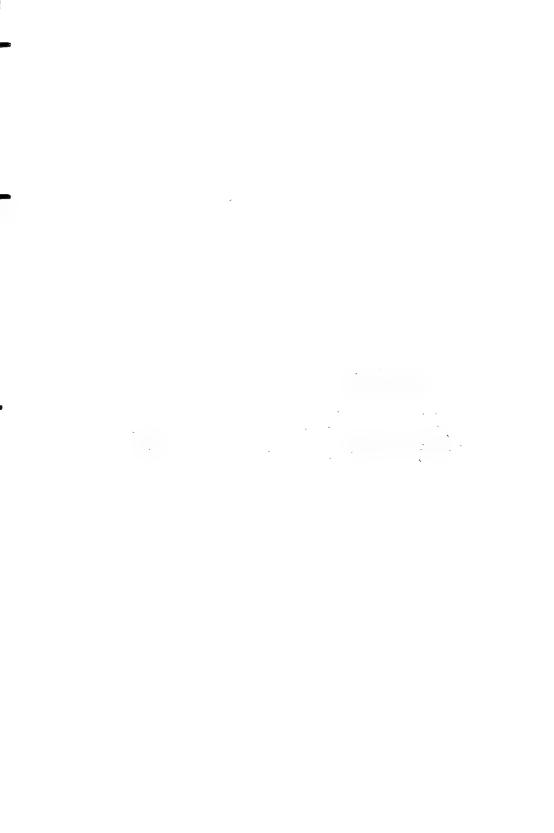

عقدنا هذا الفصل، إتماماً للفائدة، واستكمالًا لحلقات البحث في رحلة ابن جبير من جميع جوانبها.

لقد ترجمت الرحلة إلى لغتين هما:اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية فكان أول ما ترجم منها إلى الفرنسية القسم المختص بجزيرة صقلية : ذلك القسم الذى كان تحقيقُه للأحوال السائدة فى هذه الجزيرة إبان قدوم ابن جبير إليها – أمراً انفردت به الرحلة عن سواها من الأسفار. وقد قدره كل التقدير علماء الغرب وأثنوا عليه ثناءًا عاطراً حيث لم يكن هنالك فى كتب تاريخهم ما يضاهى هذا التحقيق الذى وضعه ابن جبير ، مما جعله وثيقة خالدة وقد طبع هذا القسم المترجم إلى اللغة الفرنسية فى باريس سنة ١٨٤٦ م .

وتُرْجِمَت الرحلة بكاملها إلى اللغة الإيطالية سنة ١٨٩٦ م . . وكان طبع الرحلة لأول مرة فى التاريخ سنة ١٨٥٦ م مع مقدمة باللغة الإنكليزية للأستاذ وليم رايت فى مطبعة ليدن بهولندة . وأعيد طبعها هنالك أيضاً فى سنة ١٩٠٧ م . على نفقة لجنة تذكار جيب (١) .

هذا ، وفى خزانة مكتبتى الآن بجدة خمس طبعات للرحلة فى بلاد الشرق العربى بشمال إفريقية وآسية .

وأول هذه الطبعات طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٦ هـ ١٩٠٨ . وقد ذكر في صفحة عنوانها أنها « طبعت على النسخة المطبوعة بطبعة بريل بليدن » وأنها هي « الطبعة الأولى على نفقة الحاج محمد أمين دربال الكتبي بشارع الحوش بمصر قريباً من الجامع الأزهر » وإذن فهذه الطبعة هي الطبعة العربية الأم لسائر الطبعات العربية ، ونلاحظ أنها

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات لسركيس .

طبعت بعد سنة واحدة فقط من طبعة بريل ، وهذه النسخة المطبوعة على ورق أصفر هى صغيرة الحجم وتقع مع ترجمات ابن جبير التى نُقِلَت من عدة مراجع عربية ومع فهرست موضوعاتها فى ٣٣٦ صفحة ، وهى قليلة الأخطاء المطبعية . . وكل صفحة محاطة بإطار مستطيل على ترتيب طبع الكتب العربية القديمة فى ديار الشرق العربي والإسلامى .

وتلى تلك الطبعة ، الطبعة التى قدمتها مكتبة نعمان الأعظمى ببغداد سنة ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م وهى نسخة ضئيلة الحجم تقارب فى مقياس طولها وعرضها وفى شكلها العام طبعة دار السعادة ـ وقد طبعت هى أيضاً على ورق أصفر بإطار يحيط بصفحاتها أيضاً . وذُكِرَت بها ترجمات ابن جبير المسطورة فى كتب المصادر السابقة . فلعلها إذن قد اعتمدت على طبعة مطبعة السعادة التى اعتمدت على طبعة بريل فى ليدن بهولندة .

وثالثة الطبعات الطبعة المحققة المنقحة التي أشرف على تحقيقها الدكتور حسين نصار ، وقدم لها بمقدمة من عنده عن الرحلة وصاحبها وشرح مصطلحاتِها ووضع لها كشافاً للأعلام والجماعات والأماكن لأول مرة ، وزينها بخريطة لمسيرة ابن جبير في رحلته إلى الشرق الإسلامي وإيابه منها إلى بلده غَرْنَاطَة «بالأندلس» ولم يزينها بصور ما . ويبدو أن سنة إخراج هذه الطبعة كانت سنة ١٩٧٤هـ سنة ١٩٥٥م أو ما حولها . حيث ورد هذا التاريخ في ختام مقدمة الرحلة . كما وضع في أواخرها لأول مرة أيضاً "قائمة بالألفاظ العامية أو الدخيلة أو التي يستعملها المؤلف استعمالًا خاصاً أو يكثر من استعملها » . وهو ما أطلقنا عليه اسم « مصطلحات ابن جبير في رحلته » وأخليك هذه الطبعة من الإطار الذي كان على صفحاتها في الطبعتين السابقتين وأبقي الإطار على

صفحة عنوان الكتاب فقط وجعل ملوناً برواسم خطية رائعة . وقد أخرِجَتْ هذه الطبعة على ورق أصفر ٢٠ جراماً . وكان الأجدر بها أن تخرج على ورق أبيض صقيل ثخين لتقارن مستواها العلمي المرموق ، وعدد صفحاتها مع متعلقاتها المشار إليها آنفاً هو ٣٦٥ صفحة من الحجم دون المتوسط ، وكان طبعها بدار مصر للطباعة وكتب ثمنها على صفحة غلافها الأخيرة . وتمتاز هذه الطبعة فيا تمتاز به بتشكيل المُشكِل من كلماتها ، وبمراعاة قواعد الخط الحديث في نشرها من فواصل وبدايات الكلام . وبوضع عناوين داخلية صغيرة من قِبَل المحقق اقتضاها المقام ، إضافة للعناوين الداخلية القدعة .

وتلى طبعة حسين نصار – ولنسمها بهذا الاسم – طبعة دار صادر – دار بيروت، في بيروت التي صدرت في سنة ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩ م أنيقة مضبوطة مبوبة موضوعاً لها فهارس عامة للأعلام والمواضع. إضافة إلى فهرس الموضوعات ولم يذكر في هذه الطبعة اسم محققها أو كاتب مقدمتها عن تاريخ مؤلف الرحلة.

وقد ذكر لى الأُستاذ منصور مِهران كمال الدين أَن الذي حققها وفَهْرَسَهَا هو «كَرَمُّ البُستاني » اللبناني .

تقع هذه الطبعة على ورق ثخين أبيض بياضاً دون الناصع الْيَقِقِ فحازت التقدم الطباعى من هذه الناحية على سابقاتها ... وقد كُبُّر مقياسها عن ذى قبل طولًا وعرضاً . وجاءت مع مقدمتها وفهارسها في ٣١٠ صفحة .

وقد عُنِي محققها بوضع هوامش أبذيل كل صفحة تشرح غوامض

كلماتها مكتفياً بذلك عن القائمة التي وضعها الدكتور حسين نصار في ذيل الكتاب . . وليس في هذه الطبعة خريطة ولا صورة ما ، اللهم سوى صورة العلاف التي ربما تخيلها المحقق أو الناشر ، لمؤلف الرحلة . . وقد لاح لى من تفسيراتها لمصطلحات ابن جبير أن الرجل واضعها عالم لغويٌّ ولكنه اعتمد في أغلب الشروح على ما كتبه حسين نصار قبله َ حَتَى إِنه شارك حسين نصار في التفسير الذي أخطأً فيه ، وقد أَشرنا إلى أَ ذلك في مكانه .. وأكاد أجزم بأن هذه النسخة شبيهة بأن تكون « طبق ذلك الأصل » مع بعض تعديلات قام بها محققها الذي لم يشأ أن يضع اسمه على الكتاب . ولعل مما حملني على هذا الرأى أن طبعة دار صادر قريبة العهد جداً بطبعة دار مصر للطباعة فقد صدرت بعدها بحوالي خمس سنوات . وكانت بيروت في هذه الفترة من الزمن كثيراً ما تقتبس وتستفيد من مطبوعات مصر وتنشرها لحسامها هي . وقد امتازت طبعة دار صادر على طبعة حسين نصار بوجود فهرس الموضوعات في ذيلها بخلاف طبعة حسين نصار فقد خلت من هذه المزية الضرورية في عالم نشر الكتب قديمًا وحديثًا .

أما الطبعة الخامسة والأخيرة مما في خزانة مكتبتى بجدة – بالمملكة العربية السعودية – فهى مطبوعة بدار التراث ببيروت وقد صدرت في حجم مماثل لحجم طبعة دار صادر طولًا وعرضاً غير أنها طبعت على ورق أصفر خشن ردى وإن كانت حروف طبعها جميلة جمال زميلتها المطبوعة في دار صادر . وكان إخراج هذه الطبعة ببيروت سنة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م بعد صدور طبعة دار صادر بتسع سنوات . وقد صُدِّرَت النسخة بترجمة وجيزة لصاحب الرحلة تقع في صفحة واحدة . فكأنها اختصار بترجمة وجيزة لصاحب الرحلة تقع في صفحة واحدة . فكأنها اختصار بترجمة وجيزة لصاحب الرحلة تقع في صفحة واحدة . فكأنها اختصار بترجمة وجيزة لصاحب الرحلة تقع في صفحة واحدة . فكأنها اختصار بترجمة وحيزة لصاحب الرحلة تقع في صفحة واحدة . فكأنها اختصار بيرجمة وحيزة لصاحب الرحلة تقع في صفحة واحدة . فكأنها اختصار بيرجمة واحدة . فكأنها اختصار بيربيرون ب

لقدمة طبعة دار صادر التي تقع في صفحتين كاملتين .. وحُرُوف هذه الطبعة أدق من زميلتها المشار إليها ولكنها جميلة على كل حال وهي كثيرة الأغلاط المطبعية ووضع على غلافها الملون إطار ملون وصورة مُتَخَيَّلَةٌ لابن جبير كأنه \_ فيها \_ أحد فلاسفة اليونان القُداى . وعجيب أن يوضع هذا الرسم بشكل آخر : بعمامة ووجه عريض ولحية كثة وملامح عربية في طبعة دار صادر ، ونلاحظ أن اختلاف الرسمين في الطبعتين يقرر أنهما كليهما من نسج الخيال ولا أصل لهما في واقع الأمر ، وقد وضع ثمن النسخة الواحدة على صفحة الغلاف الرابعة بشكل غير فني . واكتنى مُخْرِجُ هذه الطبعة بنشر فهرس الموضوعات وحده \_ غير فني . واكتنى مُخْرِجُ هذه الطبعة بنشر فهرس الموضوعات وحده \_ وتقع هذه المطبوعة مع توابعها في ٣٨٧ صفحة .

وتوجد طبعة سادسة لكتاب رحلة ابن جبير، أصدرتها دار التحرير للطبع والنشر بمصر، سنة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م، وتقع في حجم كبير على ورق أصفر خشن غير جيد المستوى، ولكن حروفها جميلة، في ستة أجزاء كلها في ٢٤٠ صفحة، على شكل أعداد المجلات الكبيرة الحجم ولكل عدد غلاف مطبوع عليه اسم الرحلة واسم صاحبها. الخ، على غرار المجلات السيارة. وقد افتتحت هذه الطبعة بكلمة وجيزة ملأت فراغ صفحة كاملة، وموضوعها هو تبيان مزايا هذه الطبعة الشعبية الرخيصة الثمن، وتفيد تلك الكلمة - فيا تفيد به - بأن دار التحرير اعتمدت في طبعتها هذه على الطبعة التي حققها ونشرها دار التحرير اعتمدت في طبعتها هذه على الطبعة التي حققها ونشرها المستشرق الإنجليزى « وليم رايت » وراجعها وأعاد نشرها « دى جويى » المستشرق الإنجليزى « وليم رايت » وراجعها وأعاد نشرها « دى جويى »

وقالت دار التحرير أيضاً: إنها قدمت طبعتها هذه بدراسة قيمة

للدكتور مصطفى زيادة ، وهى التى وضعها عن الرحلة وقيمتها التاريخية ... وهذه الدراسة \_ على ما تبين لنا نتيجة دراستها ومقارنتها بالدراسات الله التى سبقتها ، لا تختلف عنها ولا تمتاز بشىء جديد .

وأَتْبَعَتُ دار التحرير كلمتها التمهيدية بمقدمة الدراسة للدكتور محمد مصطفى زيادة موضع البحث وتقع فى ١٣ صفحة ، وأعقبتها بتراجم لابن جبير منقولة عن هذه المراجع: الإحاطة فى أخبار غَرْنَاطة للسان الدين ابن الخطيب ، وتاريخ مصر الكبير المقنى للمقريزى ، ونفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب للمقرى .

ثم نشر كتاب الرحلة بعنوانين : عنوان كبير أول هو ( رحلة ابن جبير ) ، فعنوان الكتاب الأصلى ( تذكرة بالإخبار عن اتفاقات [الأسفار ) .

هذا ومن المؤكد أن طبعة دار التحرير هذه قد اعتمدت - كما أوردت - على طبعة « جيب التذكارية » ، آية ذلك واضحة فى أنها وضعت فى أسفل كل صفحة رقم صفحة طبعة « جيب التذكارية » التى نقلت عنها ما ذكر . وعلى صفحة الغلاف الرابعة خريطة كاملة لمخطط رحلة ابن جبير ، وكدأب مطابع لبنان ، وإن تكن الطبعة المتحدث عنها غير لبنانية الطبع فقد ذكر بالصفحة الأخيرة قيمة النسخة ٢ قروش وب (٣) قروش لقراء جريدتى الجمهورية والمساء المصريتين المعاصرتين .

هذا وربما تكون هناك طبعات أخرى لكتاب رحلة ابن جبير خلاف الطبعات السابق ذكرها . الفصّل الرابع والعشرون ملاحظات وانتفادات على رحسُلهٔ ابن حببَبِر

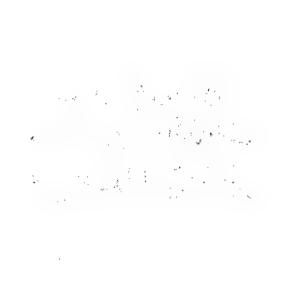

لا يخلو كتاب من صنع البشر من وجود ما يستوجب الملاحظات والانتقادات فيه ، وقديماً قيل : من أَلَّفَ فقد استهدفَ . . وقد كُتِبَتْ ملاحظاتٌ وانتقادَاتٌ على كتاب رحلةِ ابن جبير . . ونحن موردون هنا كثيراً مما وقفنا عليه من ذلك :

فمن الملاحظات الموجهة إلى الرحلة قولُ نقولا زيادة عنها: 
«إنها ليس بها شيءٌ يدلنا على عدد السكان ، لأَى من البلدان التي زارها». وهذه \_ كما قلنا في بحث ترجمة نقولا زيادة لابن جبير \_ ملاحظة في محلها لولا أن الرَّحَالين العرب القداى لم يعودونا القيام بهذه الإحصاءات البشرية لأسباب واردة ومعقولة . وقل كذلك في الرحالين العرب المُحْدَثين أيضاً . فقد رأينا رحلاتٍ حديثةً قيمةً لهم ليس بها العرب المُحْدَثين أيضاً . فقد رأينا رحلاتٍ حديثةً قيمةً لهم ليس بها شيءٌ من الإحصاءات . خذ مثلًا رحلة الدكتور محمد حسين هيكل «في منزل الوحي » ورحلة الحجاز للمازني ، ورحلة الأندلس لحسين مؤنس . ورحلة الربيع والصيف لطه حسين . والارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف ، لشكيب أرسلان .

ولوحظ عليه قوله أن ولادة الحسن والحسين رضى الله عنهما بمكة . ومعلوم أنهما لم يولدا بمكة المكرمة وإنما ولدا بالمدينة المنورة . وهذا يحمل على السهو أو على النقل المتيسر من ذوى الجهل المتعالمين .

ومما انتقد عليه سوق المبالغات الكبيرة في الأوصاف التي يضفيها على بعض الأفراد والأشياء ، كقوله عن ابن الجوزي « ومن أشهر آياته وأكبر معجزاته » . . الخ . وذلك أثناء وصفه لمجالس وعظه البليغة المؤثرة في بغداد التي حضر بعضها ابن جبير . وكقوله عن « قَيْسَارِيّةِ

مدينة الموصل»: «قد جُلِّى ذلك فى أعظم صورة من البناء المزخرف الذى لا مثيل له »(١) وأمثال هذا القول مستفيض فى كتاب رحلته كوصفه لبعض أبنية جامع حلب بقوله: « فَتَجْتلى العيونُ منه أبدعَ منظر يكون فى الدنيا ، وحسن هذا الجامع المكرم أكثر من أن يوصف »(٢)

ومع أن هذا الإغراق في المبالغة يعده علماء البلاغة خارجاً عن نطاق البلاغة ومنتقداً. فقد انتُقِد على بعض الشعراء الفحول كالمتنبي وأمثاله. أما يجيء من المبالغات دون ذلك في كتاب الرحلة وغيره فمرد استجادته أو نقده يعود إلى عرضه على محك علم البيان العربي فإن استحسنه فهو كذلك وإلا فلا..

هذا ومن الممكن إرجاعُ ذلك إلى إغرام ابن جبير بهذا النوع من ضروب التهويل الجذاب للأنظار فيا يتخيل أنه يبرز للقارئ مدى إعجاب كاتبه العميق البالغ بالموصوف . .

وأرى أن كُتب الرحلات هى أوْلَى بأن تتجنب جملة وتفصيلا هذه التهويلات وهذه المبالغات غير المعقولة وغير المقبولة لتكون على مستوى المسئولية والموضوع، وليطابق كل ما فيها أوْ جُلَّه الحقائق بدون زيادة ولا نقص وذلك خير ألوان البيان.

ومن الملاحظات عليه استرسالُه في استعمال الكلمات الدخيلة كالأَرْدَمُون والدَّلُون والغِلِّينِي وبُطِس والقومس، واستعمالُه للأَلفاظ العامية كالجَلْبَة والجِلَاب والأَشَاكيز وما أَشبه . ويضاف إلى ذلك

<sup>(</sup>١) الرحلة ص ٢١٠ طبعة دار صادر .

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر ص ٣٢٧ .

استعمالُه لكلمات مهجورة تحتاج إلى شرح وتفسير خاص . مثل (أُسأَدنا) و (الخنانيص) و (أَحَذُ يد القميص) الخ .

ويبدو لى أن تركيب الجهاز الأَدبى فى دماغ ابن جبير يقوم على شيء من هذا الاتجاه .

على أن الواقع أن ابن جبير شاعر قدير وكاتب مُحَلِّق وهو يَرَى في هذا « التنويع » وهذا « التجميع » أسلوباً عالياً في فن الأدب وفَنَّا جديداً « نابعاً » من سعة اطلاعه وتفاعله مع عصره في البيان والاجتماع.

والخلاصة أنه قد يرك في هذا الطراز من القول حدثاً طيباً من أحداث « التجديد » المنشود وخروجاً من مألوف « الركود » الذي كان يجلل آفاق الأدب العربي في عصر المقامات في نثره وشعره . وهذا يشبه ما رأيناه ماثلًا في كل من العقد الرابع والخامس والسادس من هذا القرن الهجري – لدى كتاب مُحْدثين أغرموا بحشو الكلمات الأجنبية الدخيلة والعامية الوبيلة فيا يكتبون ظناً منهم أن في هذا الصنيع تجديداً مروماً واسترعاءًا لأنظار القراء . . والتاريخ يعيد نفسه بأشكال وألوان بل إن بعض الكتاب المعاصرين لا يزالون يسيرون على هذا الدرب الملتوى ، يعجبهم المقال الذي يقحم فيه كاتبه بعض الألفاظ الأجنبية والعامية وبعض الأساء الأجنبية وهم يخالون أن هذا أمر مستحسن ومجدد للأدب.

ولوحظ عليه أيضاً \_ إلى جانب المبالغات غير المعقولة ولاالمقبولة وإلى جانب إقحام الكلمات الشاذة والنابية والدخيلة والعامية فى رحلته لوحظ عليه شيء آخر هو استرساله فى تمجيد الأشخاص الأموات والأحياء الذين يعتقد أنهم أولياء . ويشبهه فى هذا ابن بطوطة غير أن ابن جبير أخف منه فى هذا الشأن .

ومع أن هذا واقع وملموس فى رحلة ابن جبير. فإنه مع ذلك ـ والحق يقال ـ نراه فى كثير من المواقف الصعبة الخطرة كتعرض المراكب التى تُقِله لخطر الغرق مثلًا بين أثباج البحار الهائجة أمواجها. نراه فى هذه المواقف يلتجئ بالدعاء المخلص الحار إلى المولى جَلّ وعلا وَحْده ، ملتمساً من كرمه وفضله المن عليه بالإنقاذ والسلامة وحسن الإياب إلى وطنه البعيد.

ولوحظ عليه كذلك إطلاق بعض الأساء على بعض الأمور ( من عندياته ) مثل زعمه أن النقوش التي على آثار الفراعنة بمصر هي من ( الخط المسند ) . مع أن الخط المسند ، كما يعلم هو ، خط يماني مذكور وصفه ومسجلة بعض خصائصه الكتابية في كتب أُلِّفَتْ باللغة العربية ككتاب الإكليل للهمداني مثلًا وأما هذه النقوش التي هي على آثار الفراعنة فهي خط غير المسند بالتأكيد وهي من الخط المستكشف بعد ابن جبير بقرون . وقد سُمِّي بالخط الهيروغليني . فكان من المناسب الإبن جبير أن لا يَجْزِم - كما فعل - بأن هذا الخط المنقوش على آثار الفراعنة بمصر هو « خط المسند » وكان عليه أن يستأني في الحكم وأن يتحفظ ولا يسترسل بالحكم الجازم البات في هذا الشأن الذي يحف به يتحفظ ولا يسترسل بالحكم الجازم البات في هذا الشأن الذي يحف به كثير من الغموض يومئذ .

وسَمَّى « جبل ثَوْر » – فى مكة – بأَبى ثور . ولست أدرى من أين جاءت هذه « الأَبوة » لجبل ثور . . . ؟ ! (٣) .

ونقل حديثاً نبويًا قاله الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يسير على جبل ثبير بمكة ومعه بعض أصحابه الكرام . نقل هذا الحديث على أن الرسول قاله وهو فوق جبل حراء .

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير ص ٩٣ طبعة دار صادر ببيروت .

مع أن الحديث مروى قوله له وهو على « ثبير » (٤) لا على «حراء». وجعل دار أبي أيوب الأنصاريّ جنوبيّ مسجد قباء الواقعة بضاحية المدينة الجنوبية (٥) بمسافة نحو ثلاثة أميال مع أن هذه الدار تكاد تلاصق المسجد النبوى في داخل المدينة في جنوبه الشرقيّ.

وزعم أن سورة الفتح نزلت بمسجد الفتح (٢٦). وهذا سهو منه أو نقل غلط عن بعض الناس الذين يخلطون فى أُمور التاريخ بدون علم أو روية أو مستند صحيح .

ومن المؤكد أن سورة الفتح لم يكن نزولها بمسجد الفتح مطلقاً .

هذا ، وثمت ملاحظات ونقدات أخرى على رحلة ابن جبير . ووجود ذلك سواءً أصح منه شي أم لم يصح يقوم دليلًا على مكانة الرحلة الممتازة في عالم الرحلات العربية القديمة والحديثة أيضاً فلا يوجه الفحص والنقد الدقيق إلا للكتاب الثمين الممتاز . .

\* \* \*

وإنصافاً لابن جبير نقول: مع ما نقدت به رحلته أو لوحظ عليها فمن الحق أن له مواقف رائعة في عدم انطلاء الزيف عليه . . ومن شواهد ذلك أنه لم يقبل مطلقاً الرواية التي نقلت إليه والقائلة بأن « عتبات باب السلام » من أبواب المسجد الحرام هي أصنام قريش التي كانت تعبدها . كُبّت على وجوهها ، وجعلت عبات للمسجد الحرام تطؤها الأقدام إهانة لها . . فقد نفي هذه الشائعة نفيًا باتاً وأورد الدليل على هذا النفي حسب ما سجلناه له في « الفصل الرابع عشر » من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ص ٣٣٢ ج ٦ طمع - يل .

<sup>(</sup>٥) ص ١٧٥ من الرحلة طبعة دار صادر .

<sup>(</sup>٦) ص ١٧٩ من نفس المصدر السابق .

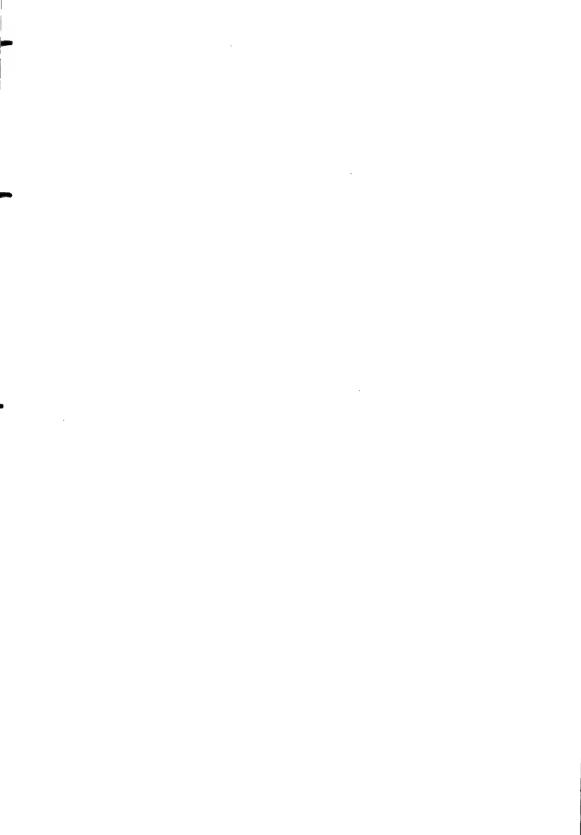

# مراجع الكتاب

- ١ القرآن المجيد .
- ٢ الحديث النبوى الشريف .
- ٣ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي .
  - ٤ ــ رحلة ابن جبير.
- الإحاطة في أخبار غُرناطة ، للسان الدين ابن الخطيب .
- ٦ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المُقَرِّيِّ التلمسانيِّ .
  - ٧ الفتح على أبي الفتح ، لابن فُورَّجَه . مقدمة عبد الكريم الدجيلي .
  - ٨ ــ مستفاد الرحلة والاغتراب ، للقاسم بن يوسف التَّجِيبي السَّبتي .
    - ٩ ــ رحلة العبدري ، للعبدري ( وهي الرحلة المغربية ) .
      - ١٠ ــ رحلة ابن بطوطة .
      - ١١ يتيمة الدهر ، للثعالبي .
      - ١٢ صفة جزيرة العرب ، للهَمْدَاني .
      - ١٣ ــ معجم البلدان ، لياقوت الحموى .
        - ١٤ الأُعلام ، لخير الدين الزركلي .
      - ١٥ ــ معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة .
  - ١٦ أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم ، لعبد الرحمٰن
     حميدة .
    - ١٧ الإسلام والحبشة ، لفتحى غيث .
    - ١٨ ــ الموسوعة العربية الحديثة ، للدكتور أحمد عطية الله .
      - ١٩ ـ كشف إفريقيا ، للدكتور زاهر رياض .

- . ٢ ــ الجغرافية والرحلات عند العرب ، لنقولا زيادة .
- ٢١ \_ تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، لكراتشكوفسكي.
  - ٢٢ ــ تاريخ آداب اللغة العربية ، لجورجي زيدان .
- ٢٣ \_ شمس العرب تسطع على الغرب ، لزيغريد هونكه الألمانية .
- ٢٤ \_ كتاب تاج الإسلام ، لأبي سعد السمعاني وكتابه التحبير في
   المعجم الكبير ، لمنيرة ناجي سالم .
  - . . . . . ٢٥ ـ رحلة: الأُندلس، لحسين مؤنس.
    - ٢٦ ــ العرب في صقلية ، لإحسان عباس .
  - ٧٧ \_ كتاب صيدا عبر حقب التاريخ ، لنير الخورى .
- ٢٨ ــ الآثار الأندلسية الباقية في الأندلس والبرتغال ، لمحمد عبد الله عنان .
  - ٢٩ \_ الفاتنة ، لحسين فوزى .
  - ٣٠ \_ أدب الرحلة عند العرب ، لحسني محمود حسين .
- ٣١ \_ السيد عبيد مدنى ( أورد أساء بعض الرحلات الموجودة فى خزانة كتبه بالمدينة المنورة ) .
  - ٣٢ \_ محاضرة الدكتور محمد مصطفى زيادة عن رحلة ابن جبير .
- ٣٣ \_ الأستاذ منصور مِهْران كمال الدين في الإِفادة عن بعض المعلومات التاريخية .
  - ٣٤ \_ مجلة دعوة الحق التي تصدر بالرباط بالمغرب العربي .
    - ٣٥ ــ المقريزي في كتابه عن خطط مصر .
    - ٣٦ \_ مستقبل أبحر (اللمؤلف) معد للطبع مرايد

٣٧ ــ تعليقات الدكتور حسين نصار على طبعة الرحلة فى دار مصر للطباعة فى القاهرة .

- ٣٨ ــ تعليقات (كرم البستاني) على طبعة الرحلة في دار صادر .
  - ٣٩ ـ دائرة المعارف ، للبستاني .
  - ٤٠ دائرة معارف الشعب . بالقاهرة .
    - ٤١ ــ معجم المطبوعات ، لسركيس .
  - ٤٢ لسان العرب ، لابن منظور الأنصاريّ .
    - ٤٣ القاموس المحيط ، للفيرز ابادي .
    - ٤٤ تاج العروس ، لمرتضى الزبيديُّ .

الفهاسِ الغاقِيِّةِ

أحمد فارس الشدياق : ١٢ 👚 (1) أحمد الكردودي المغربي : ١٣ أ آدم (عليه السلام): ١٧٢ آسية ( امرأة فرعون ) : ١٢٧ أحمل محمل حسنين: ١٠ - ١٣ ( ابن ) الأبار القضاعي : ٢٨ أحمد بن المهدى الغزال المغربي : ١٢٠ إبراهيم (عليه السلام): ١٧٤ – أحمد الناصر لدين الله ( الحليفة 727 - 147 · العباسي ) : ١٧٥ - ١٩١ ـ إبراهيم أحمد رزقانة : ١٤ 777 - 3·4 إدريس من عبد الله الشاكرى: ١١ إبراهيم بن إسحاق بن عبد الله الغساني الأرقمين أبى الأرقم: ١٧٩ - ١٨٩ التونسي : ۳۹ إبراهيم رفعت : ١٣ – ١١٥ . أسامة بن منقذ : ٣٣ ( ابن ) إسحاق : ۱۷۲ إبراهيم عزة : ١٤ ( أبو ) إسحاق بن مهيب : ٤١ إبراهيم عبد القادر المازني : ١٣ ـ إسماعيل ( عليه السلام ) : ١٧٥ 457 إبليس ( لعنه الله ) : ۱۷۲ إسماعيل (الحديوي): ١٤ أحمد بن حسان القضاعي : ٧٤ \_ أشهب : ۱۲۸ أصبغ: ۱۲۸ أ - 72 - 44 - EV - ET -1.1-1..-49-14 الأصمعي : ١١١ 174-171 الأمين بن حامد القرشي : ١٦٦ أحمد بن حنبل : ٧٨ \_ ٧٧٥ أنيس منصور : ١٤ (أبو) أيوب الأنصاري : ٢١١ – أحمد بن جبير (الوالد): ٣٩ أحمد زكى : ١٤ أحمد بن طولون : ۱۲۹ (ب) أحمد عبد المجيد : ١٤ -البخارى ( المحدث ) : ۷۸ - ۱۷۹ أحمد عطية الله : ١٤ – ١٦٧ ( أبو ) البركات حيان بن عبد أحمد بن على الشاذلي : ١٧ **العزيز: ٠٠٠ العزيز** 

( ابن ) بطوطة : ١١ – ٦٤ – ﴿ أَ بُو ) جَعَفُرُ أَحَمَّدُ بِنَ عَلَى الفَنْكَى : 77-49 -101-104-101-118 اجعفر البرمكي: ٣٣٢ PO1 - 777 - P37 (أبو) بكر (الصديق): ١٥٤ – جعفر المتوكل: ٣٣٢ جعفر بن محمد : ۱۲۷  $- \Upsilon \cdot \Lambda - 1 \Lambda \cdot - 1 V 9$ ( أبو ) جعفر الوقشيٰ ( الوزير ) : Y1Y - Y11 (أبو) بكر بن أيوب (أخو صلاح 27 جمال الدين (قاضي مكة): الدين): ١٩١ 191-19. (أبو) بكر يحيى بن محمد بن أبي حمال الدين الأصفهاني الموصلي: الغصن : ٤١ 149 - 148 - 14 بلج بن بشر بن عياض القشيرى: جمال الدين ابن على الجوزى: WE - YW 72V- YYE- 49 (ت) حمال القضاة بن فخر القضاة: ٢٤ (أبن) تامتيت : ٤١ جورجي زيدان : ۳۰ التجاني : ٦٩ (7) ( أبو) تمام : ٥١ حاجي خليفة : ٣٣ – ٦٧ ( أبو ) تمام بن إسماعيل : ٤١ (أبو) حامد الغرناطي: ١١ توفيق شاكر النتشة: ١٤ (أم) حبيبة (أم المؤمنين): ٢٤٢ توفيق الطويل: ١٤ (أبو) الحجاج بن يسعون : ٣٩ (ث) (أبو) الحجاج يوسف بن أحمـد الثعالبي ( صاحب اليتيمة ) : ٢٣٤ البغدادي: ۳۹ (ج) الحدري: ١٥٩ - ١٦٠ (ابن) جابر: ١١ (أبو) الحسن أحمد بن حمزة السلمى: ( أبن ) جبير جرجس بن ميخائيل الأنطاكي : ( أبو ) الحسن الشادى : ٤١ – . 444 73 - 10 - 77 - 37 -(أبو) جعفر أحمد بن حسان القضاعي ( انظر أحمد ) VV - 70

الحسن بن على بن أبي طالب: (خ) خالد بن عبد العزيز (عاهل المملكة (أبو) الحسن على الحسني الندوى: العربية السعودية ) : ٢٠٣ ( ابن ) خلدون ) : ١١ - ٦٩ ( أبو ) الحسن بن محمد بن أبي الخياري المدنى : ١٣ خير الدين الزركلي : ١١ – ١٣ – العيش : ٢٩ ـــ ٣٩ (أبو) الحسن بن نصر البجائي : 74-40-48-40 الحيزران: ١٧٩ – ١٨٩ حسني محمود حسين : ١٤ ــ ٣٠ ــ الدارمي ( المحدث ) : ٧٨ ( أبو ) الدرداء ( الصحابي) : الحسين بن على بن أبي طالب: 757-751 (أم) الدرداء: ٢٤٢ حسین قدری : ۱۶ (أبو) الدرياقوت: ٢٥٤ حسين مؤنس : ١٤ - ٢٨ -(ابنة) الدقوس (حاكم أذربيجان): 757-171 777 حسين نصار: ٤١ ـ ٦٧ - ٦٨ -( أبو ) دلف : ١١ \_ TIV \_ TIO \_ T90 دې جو يې : ۳٤٣ 787 - 781 - 78· - 771 (c) الحسين بن هبة الله الربعي : ٤٠ الربيع (تلميذ الشافعي): ١١ ( أبو ) الحسين يحيى بن على الرداعي اليمني : ١١ القرشي : ٢٩ – ٤٢ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبو ) حفص عمر بن عبد المجيد -100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100القرشي : ۳۹ - 1XE - 1V9 - 1VA حمد الجاسر: ١٤ \_ Y+9 \_ Y+A \_ 1A0 حمزة بن عبد المطلب: ٢١١ Y1V - Y1Y - Y11 (أبو) حنيفة : ٢٢٥ رشيد الدين ابن العطار: ٢٤ حواء: ۱۷۲ رشيد الدين أبو محمد عبد الكريم ( ابن ) حيان بن عبد العزيز : ٤٠ ابن عطا الله : ٤٢

( أبو ) سليمان بن حوط الله : ٤١٠ ( ابن )رشيد الفهرى الأندلسي : ١١ سلیان موسی : ۱۶ رضي الدين القزويني : ٢٢٤ رفاعة رافع الطهطاوي : ١٢ السمياطي: ٢٤٤٠ سيبويه ( إمام النحاة ) : ١١١ روجار الثانى ( جد غليام الثانى ) : ( ابن ) سينا (الفيلسوف): ٨١ -٨٢ 444 السيد الميرغني : ١٦٦ (ز) (ش) زاهر ریاض: ۲۰۷ - ۲۰۸ الشافعي: ١١ - ٨٧ زبيدة: ٢٢٩ شم ف الدين الحيمي الشبامي: ١٢ (این) زرعة: ۲۸٤ الشريف الإدريسي : ١١٨ -( ابن ) زریق البعدادی : ۸۳ YAV (أبو) زكريا: ٤١ الشريف البركاتي : ١٣ زيد بن ثابت (الصحابي): ٦٦ -الشريف الرضى: ٣٣٠ شریف شحاته : ۱۶ زيغريد هونكه : ١١٦ شكىب أرسلان: ١٣ ـ ٣٤٧ (س) شكت الأموى : ١٤ سامى الكيالى: ١٤ الشميساطي: ٢٤٤ سعد بن أبى وقاص ( الصحابي ) : ( ابن ) شهاب : ۱۱۲ **Y1**A (ص) ( أبو ) سعيد عبد الله بن مجمد بن الصدر الحجندي: ٤٠ أى عصرون : ٤٠ صدر الدين أبومحمد الحجرى: ٣٩ ( أبو ) سعيد عثمان بن عبد المؤمن : صفوت السقا أميني : ١٤٠ 37 - 07 - TY - A3 صلاح الدين يوسف بن أيوب سلجوقة بنت الأمير مسعود: ( السلطان الشاصر ) : ١٨ -- YXY - YYX - YYY - V9 - VA - 20 - TT W.V - W.7 - W.0 -1.7-1.1-1..-97 سلمي ( جدة رسول الله صلى الله - 11V - 11F - 1.7 عليه وسلم): ۲۱۲ - 144 - 144 - 14V سلمان ( الفارسي ) : ۲۱۳

عثمان بن الصلاح الشهرزوري : - 10" - 170 - 171 - 174 - 174 - 100 17 - 141 - 1AY عُمَان بن عفان ( الصحابي ) : \_ TET \_ TTT \_ TTT 21 - 111 - 111 - 111700 - 720 عمّان بن على (صاحب عدن): ( ابن أبي ) الصيف ( الفقيه اليمني ): 199 عبد الحفيظ منصور ﴿ ٢١ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَبِّدُ الْحُفْيُظُ مُنْصُورٌ ﴿ ٢١ ﴿ إِنَّا إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّ (ط) عبد الرحمن بن إسماعيل الصوفي: (أبو) الطاهر بركات الخشوعي : ₹V — **१** • عبد الرحمن حميدة : ٣٤ – ٤٨ طاهر القرمطي : ١٧٦ عبد الرحمن زكبي : ١٢١ الطبر انی ( المحدث ) : ۷۸ عبد الرحمن العادي (مفتي الشام): طغتكين ( أخو صلاح الدين ) : ٧V ۱۸۷ طه حسین : ۱۲ – ۱۳ – ۳٤۷ ( ابن ) عبد السلام الناصري: ١٢ عبد العزيز صبرى : ١٤ عبد الغني النابلسي ١٢٪ (8) عائشة ( أم المؤمنين ) : ٢١١ عبد القادر الجزيري الأنصاري: عاتكة أم المجد ( زوج ابن جبير ) : ٨٥ - ٦٩ - ٥١ - ٤٥ عبد الله ( والد رسول الله صلى الله ( أبو ) العباس أحمد الناصر ( انظر عليه وسلم ) : ۲۱۲ أحمل) ( أَبُو ) عبد الله بن أحمد بن عروس: ( أبو ) العباس ابن عبد المؤمن : ( أبو ) عبد الله الأصيلي : ٢٩ \_ عباس محمو د العقاد : ١٣ العبدري : ۱۱ 🗀 عبد الله التجاني التونسي : ١٢ ( ابن ) عثمان : ۱۲ عبد الله بن الجهم : ١٦٣ ( أبو ) عثمان : ٣٣ ( أبو ) عبد الله بن حسن بن مجير : عُمَانَ بن سفيان التميمي التونسي : عبد الله بن خميس : ١٤

عياض (القاضي): ٢٩ عبد الله السعد: ١٣ العياشي : ١٢ عبد الله السويدي: ١٢ عيسي (عليه السلام): ٢٤٢ عبد الله بن عمر: ١١١ – ٢٠١ (أبو ) عبد الله بن عيسى التميمى : ( ) غليام الثاني ( ملك صقلية ) : 49- 49 - 774 - 777 - 1.4 عبد الله مدنى : ١١٥ 377 - 777 - 7A7 -عبد المسيح: ٧٧٥ **\*\*\* - \*\*** عيد الوهاب ( القاضي ) : ١٢٨ (ف) عبد الوهاب عزام: ١٣ فؤاد شاكر : ١٤ عبيد الله بن الحبحاب السلولي : فاروق بيضون : ١١٦ 177 فاطمة الزهراء : ٩١ – ٢١١ – (أم) عز الدين (صاحب الموصل): 717 ( أبو ) الفتح المنصوري : ١٥٦ على بن أبي طالب : ٩١ – ٢١٣ – فخر القضاة ابن الجياب: ٤٢ 727 على بن يحيى الكيلاني : ١٢ ( ابن ) فرحون : ١١١ عماد الدين أبو عبد الله الأصبهاني : ( ابن ) فضلان : ٩ - ١١ -( أبو ) الفضل جعفر المقتدر بالله : عمر بن الخطاب ( الصحابي ) : 777 فهد بن العزيز ( ولي عهد المملكة Y17 - Y11 - Y.A - 179 العربية السعودية ) : ٢٠٣ عمر رضا كحالة : ٣٤ – ٣٥ فيصل بن عبد العزيز ( الملك عمر رفیع : ۱۳ الشهيد): ۲۰۳ ( أبو ) عمر بن سالم : ٤١ (0) عمرو بن العاص : ١١٨ – ١٢٧ قارون : ۸۹ عمر بن عبد العزيز : ٢٤٤ ( أبو ) القاسم ابن حمود ( ابن ( أبو ) عمران المارتلي : ٢٨ حجر ) : ۱۰۲ - ۱۰۳ -( أبو ) عمران الزاهد المارتلاني : 440 10

( أَبُوَ ) القاسم|بنءساكر : ٤٠ـــ٧٤ مايون (وزير غليام الأول ): ٣٨٧ (أبو) القاسم على بن محمد السمياطي: المتنبي : ٧٥ – ٨٨ – ٣٤٨ المتوكل على الله العباسي : ١٦٣ – 711 القاسم بن يوسف التجيبي : ١١ – ( ابن ) المجاور: ١١ – ١٢ \_ 70 - 77 - 77 - 71 محمد بن أحمد المكي : ١٢ - 184- 180- 188-77 محمد بن أحمد القيسي : ١١ - 108 - 104 - 101 محمد أسد: ١٣ \_ 10V - 107 - 100 محمد أمين دربال ( الكتي): ٣٣٩ - 174 - 174 - 109 محمد ثابت : ١٤ - TIV - TIT - IVE (أبو) محمد بن حسن اللواتي : ٤١ 441 محمد حسين هيكل : ١٠ - ١٣ -(일) 451 کراتشکوفسکی : ۳۲ ــ ۳۳ ــ محمد رشيد رضا: ١٣ - 79 - 7A - EA - TO محمد سلیان: ۱٤ 190 - 90 محمد شفيق مصطفى: ١٤ كرم البستاني : ٣١٥ ــ ٣٤١ محمد صادق: ۱۳ کمال دسوقی : ۱۱۶ محمد بن صديق خان : ١٢ کوش بن کنعان بن حام : ۱۵٤ محمد طاهر الكردي الخطاط: ١٧٦ (ل) محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري: لسان الدين ابن الخطيب : ٢٢ \_ - 41 - 40 - 48 - 44 (أبو ) محمد عبد الحق بن عطية : - 790 - 70 - 77 - 20 ٤٨ -- ٤٦ 455 محمد بن عبد اللطيف الحجندي: (7) V7 - V0 المأمون ( الخليفة العباسي): ١٦٣ – محمد بن عبد الله الحسيني الموسوى: 170 مالك بن أنس : ٧٨ ــ ١٢٧ ــ ( أبو ) محمد عبد الله بن التميمي 117-1AV-17A النجائي : ٨٦

المستنجد بالله ( العباسي ): ١٧٥ -777 مسعر بن مهلهل الينبعي : (١١) : مسعود ( الأمير السلجوق ) · YAY — YYY مسلم ( المحدث ) : ۷۸ مصطفى كمال الدين الصديقي: ١٢ معاوية بن أبي سفيان : ٢٤٢ – 441 المقتدر بالله ( العباسي) : ٩ المقريزي: ٢٩ – ٣٤٤ المقرى : ۲۵ - ۲۰ - ۳۰ -- VA - VV - £A - TO 7 £ £ \_ 10 \_ 1. ( أبو ) المكارم طاشتكين : ٢٢٧ مكثر ( أمير مكة ) : ١٧١ –  $-1 \Lambda V - 1 V V - 1 V V$ Yo. - 191 - 19. - 1AA منصور مهران كمال الدين: 781-710 (ابن) منظور : ۱٤٩ مهيار الديلمي: ٣٣٠ موسى (عليه السلام) : ٨٩ مونح الحبشى : ١٤١ (0) ناجي جواد : ١٤ ناصر خسرو : ۱۱ نجیب حسین الجندی : ۱۶ نزيه مؤيد العظم : ١٣

محمد بن عبد الله القمى : ١٦٢ -( أبو ) محمد عبد المنعم بن الغرس : محمد بن عبد الوهاب المغربي (الوزير): ١٢ محمد عبده: ۸۲ محمد العبودى : ١٤ (أبو) محمد ابن أبي عصرون : ٤٧٠ محمد على ( الأمير ) : ١٤ محمد بن على عرعار اليمني : ١٢ محمد بن عمر التونسي : ۱۲ ( أبو ) محمد القاسم بن عساكر : ( انظر القاسم ) محمد کرد علی : ۱۳ محمد لبيب البتنوني : ١٣ – ١٤ محمد بن محمد بن جزى الكلبي : ٦٤ محمد محمود الصواف: ١٤ محمد مصطفى زيادة : ٥٥ – 455 - 179 (أبو) محمد المنذري (الحافظ): £Y - Y9 (أبو) محمد الموروري: ٤١ محمود الآلوسي : ١٣ محمود خلیل الحصری : ۱۶ محيى الدين رضا: ١٣ المِستضيء بنور الله ( العباسي ) : 177 - 170

الهمسداني (صاحب الإكليل):
(ابن) الواعظ: 13
(ابن) الواعظ: 13
الورثيلاني: 17
(أبو) الوليد إسماعيل بن على: ٤٠
(أبو) الوليد بن سبكة: ٣٩
(أبو) الوليد بن سبكة: ٣٩
وليم رايت: ٦٨ – ٣٣٩ – ٣٤٣
ياسين: ٣٧١
ياقوت الحموى: ٢٧٢

النسانی ( المحدث ) : ۱۷۹ ( أبو ) نصر الفار ابی : ۸۱ – ۸۲ نصر بن قوام : ۲۵۷ نقولا زیادة : ۳۱ – ۳۲ – ۷۷ – ۳۶۷ ( أبو ) نواس الحسن بن هانیء : ۲۳۱ نور الدین : ۳۳ – ۲۲۸ – ۲۶۲ – ۲۰۵ – ۲۰۵ هاجر ( أم إسماعيل عليه السلام ) :

هارون الرشيد : ۳۳۲ ( ابن ) هشام الأنصارى(النحرى) : ۲۷

## فهرس الأماكن

(1) أبو ثور : (انظر ثور) الآستانة : ١٣ أحد: ۲۱۳ آسية : ١٤. – ٣٣٩ إخم : ١٣٥ \_ ١٩٩ آفة الحجاج : ١٤٩ أدم: ۱۸۲ آمد : ۲۲۸ - ۲۳۲ - ۳۳۲ أذربيجان : ۲۲۷ أبحر ( مرسى أبحر ) : ٥٦ \_ أريتريا: ١٦٥ ــ ١٦٦ - 124 - 127 - 121 اسبانية : ١٢٧ ــ ١٢١ 131-001-188 أسكر: ١٣٥ الأبلة : ١٧٢ الإسكندرونة : ٢٤٩ أبهى : ١٩٧ الإسكندرية : ٣٩ ـ ٣١ ـ ٣٢ ـ أبو تيج : ١٣٥ - £V.- £7 - £Y - ٣٣

00 \_ 07 \_ 99 \_ أنصنا: ١٣٥ أنطاكية: ٢٣٦ - 1.8 - 1.1 - 1.. Y70-11V - 179 - 17V - 11Y إيطاليا: ٩٩ - ١١٦ 79V - 797 - 79 · - 77 · إسلاميو ل: ١٣ **(ب)** أسوان: ١٦٣ - ١٦٥ بئر ذات العلم : ۲۰۸ أسبوط: ١٣٥ باب البصرة: ٢٢٥ اشسلية: ١٢١ - ٢٣٦ اللحة: ١٩٧ - ٢٠٢ أصهان: ۲۲۷ - ۲۲۷ باریس: ۲۱ - ۳۰ - ۳۳۹ أطرابنش: ٥٧ - ٢٨١ - ٢٨٣ -ىاقدىن: ١١٣ T1. - TAA - TA7 بالرمة: ٥٥ - ٢٧٣ - ٢٧٦ -<u> إ</u>فريقية : ١٤ – ١٥ – ١٧ – - YVY - YVX - YVY 779 - YAA - Y · V - 99 **TA1 - TA.** أقريطش (كريد): ٥٦ - ٩٩ -بانیاس: ۲٤٦ \*17 - 771 - 77. عاية : ٥٧ - ٢٤٩ - ١٥٤ ألمانيا : ١١٦ البحر الأبيض المتوسط : ١٠٠ – أمريكا: ١٣ - ١٤ - 101 - 101 - 1.1 الأندلس: ١٣ - ١٤ - ١٧ -T+1 - 171 - Y7 - Y8 - YF - YY البحر الأحمر = القلزم = بحر - TE - TY - TO - Y9 فرعون: ١٥ - ١٧ - ٥٦ -- ov - oo - tv - to - 189 - 187 - 181 - A7 - A8 - V7 - VW - 108 - 104 - 101 - 114-1-1-99-94 - 10A - 10V - 100  $-111 - 11 \cdot - 11$ - YPA - 17V - 170 - Y·A - 1AT - 1A. 777-771-799 - TOT - TWO - TWY بحر الزقاق: ٥٥ - YAY - YAI - YYYبحر جدة : ١٤١ - TA9 - TAA - TAY ۳٤٧ - ۲٤١ - ۲٤١ بعر عيذاب : ۱٤١ - ۲٥٦

```
بحر الهند : ١٥٦
               بلبيس : ١٥٩
                                              بحرة: ١٧٣
               بلرم: ۲۸۷
                                            البحرين : ١١٥
      بلنسية : ٢٥ _ ٢٧ _ ٤٧
                                              بدر: ۲۰۸
               البلينة : ١٣٥
                                             البرابر: ۱۷٤
          بوذ ( جبل ) : ۱۷۲
                                           البرتغال: ١٢١
         بورت سودان : ١٦٠
                                   برج الثلاثة صهاريج : ٢٨٩
                بونة: ١٥٤
                                       البركان (جبل): ٩٩
            بيت لاهية: ٢٤٢
                                              يرمة: ١٢٧
بيت المقدس: ٣٧ _ ٤٥ _ ٤٦ _
                                              بزاعة : ٢٣٤
             445 - 444
                                               بعلبك : ١٢
               السداء: ۲۰۸
                             بغداد : ۱٦ – ۲۹ – ۳۹ – ۵٦ –
بيروت: ٣٦ - ١٢١ - ١٩١ -
                              - 191 - 101 - A$ - YO
 757 - 751 - 717 - 710
                              - Y·V - 194 - 197
                بیسان : ۱۷۲
                              - YY - Y19 - Y1A
           (ご)
                              - 778 - 777 - 771
          تبنین: ۲٤٦ - ۲٤٧
                              - 779 - 777 - 770
                تريان : ۲۰۸
                              - T.T - YAY - YVA
               تکریت : ۲۲۹
                                            78. - 7.0
           تمنى : ١١٣ – ٢٣٥
                                                البقاع : ١٢
  تونس: ۲۱۱–۲۸۱–۳۲۱ تونس
                                           بقيع الغرقد : ٢١١
           (ث)
                                            بلاد البوسنة : ١٤
            ثرمة : ٥٧ ــ ٧٧٧
                                           بلاد الجبل: ۲۲۷
            (ج)
                                             بلاد الروس: ٩
                جازان: ۲۰۲
                              بلاد الروم : ۲۲۷ – ۲۳۲ – ۲۰۷
            جبال السر اة : ١٩٨
                                              بلاد الشمال: ٩
  جبل ثبیر: ۱۷۸ - ۳۵۰ - ۳۵۱
                                       بلاد العرب: ١٢ – ١٤
  جبل ثور : ۱۷۸ – ۱۸۹
                                            بلاد اليونان: ١٤
             جبل حراء: ۱۷۸
                         - 779 -
```

( ۲۶ – مع ابن جبیر فی رحلته )

(ح) جبل دانية: ٢٨٩ الحشة: ١٢ – ١٦٥ جبل سلع : ۲۱۳ الحجاز: ١٢ - ١٣ - ١٤ -جبل شلير : ٣٥ - 187 - 171 - 111 - 17 جبل الصفا: ١٧٩ - 1A0 - 1A· - 188 جبل طيء: ۲۱۷ - TTT - T.T - 19V جبل أبي قبيس: ١٧٨ \* PY - Y37 جيل قعيقعان: ١٧٨ حداء: ١٨١ جيل أبي مخروق ( المخروق ) : حراء: ٢٥١ YIA - YIVجدة : ١٥ – ١٦ – ١٧ – ٥٦ – ٣٣٢ – ٣٣٣ ١١٤ - ١٣٧ - ١٣٩ - حصن الحمة : ٥٧ حصن العقاب : ٢٣٢ - 188 - 187 - 18. ١٥٧ : حقل : ١٥١ – ١٥٠ – ١٤٥ حلب : ١١١ – ١١٣ – ٢٣٤ – - 10A - 10V - 100 **747** — **747** - 177 - 171 - 179 ۲۱۹: الحلة: ۲۱۹ – ۱۸۱ – ۱۷۴ ۱۸۳ - ۲۹۹ - ۲۲۷ - حماة : ۲۲۱ - ۲۳۲ ۳۲۸ - ۲۳۱ - ۳۳۱ - ۳۲۸ مص : ۱۱۳ - ۲۳۲ (÷) جزيرة خالطة: ٢٨٨ الخروبة : ١١٤ جزيرة الراهب: ٢٨٨ خلیص : ۲۰۸ جزيرة سردانية: ٥٥ – ٢٨٩ (2) جزيرة سواكن: ١٥٧ – ١٦٦ الدار البيضاء: ١١٥ الجزيرة العربية : ١٣ دانية : ٥٥ جزيرة طريف: ٥٥ دشنة: ١٣٥ جزيرة عائق السفن : ١٤٧ -- ١٤٥ دمنهور : ۱۲۷ الجسر: ٢٣٢ - ٤٧ - ٤٠ - ١٤ : دمش*ق* جفوة: ٩٩ - YY - 98 - 97 - 0Y جیان : ۲۳٥

```
_ YM9 - YMV - YM7
    السراة: ۱۹۸ — ۱۹۹
                        - 754 - 757 - 751
   سردانية : ( انظر جزيرة )
                        - 727 - 727 - 767
           سرقوسة: ٢٧٣
         سر من رأى : ۲۲۹
                                        771 - 77
                                           دندرة: ١٣٦
            سرندیب: ۱۷۲
                                   دنیصر: ۲۳۱ ـ ۲۳۲
               السنوم : ٩٩
            سنكات : ١٦٦
                           دیار بکر : ۱۱۱ _ ۲۳۲ _
             السوادة: ١١٤
                                         745 - 744
       السودان : ١٦٥ ــ ١٦٧
                                  دیار ربیعة: ۲۳۳ ــ ۲۳۴
              سورية: ١٢٠
                                       (c)
         (ش)
                                        رأس العين : ٢٣٢
             الشارع: ٢٢٥
                                          الرباط: ١١٥
               شاطية: ٢٩
                                        الربع الخالي : ١٤ `
الشام: ١٠ - ١٢ - ١٧ - ٢٩ -
                                           الرحبة : ٢١٨
_ ٧٧ _ ٧٦ _ ٥٧ _ ٣٣
                                         الرصافة: ٢٢٥
- 10A - 117 - 111 - V9
                                           الرغامة : ١٨١
- 140 - 14. - 144
                                   الرمانية (جزائر): ٢٦٢
- TT4 - TIT - T.V
                                الرياض: ١٤ - ١١٥ - ٢١٧
_ YTE - YTT - YTT
                                            زية : ۲۷۱
740 - 747 - 717 - 711
                                       (j)
شبه جزيرة العرب: ١٦٥ – ١٦٧
                                            الزاب: ۲٤٩
          (وانظر جزيرة)
                                     زریران: ۲۱۹ - ۲۲۰
              الشرقية : ٢٢٥
                                            زمزم : ۹۱ ِ
             شعب على : ۲۰۸
                                           زهران: ۱۹۷
               شفلون: ٧٥
                                        ( w )
             شفلودی : ۲۷۷
                              سبتة : ۲۳ ــ ۳۹ ــ ۵۵ ــ ۵۰ ــ
           (ص)
                                             99-17
                  صا: ۱۲۷
                                            سجستان: ۱۷۲
               الصبانة: ١١٢
```

طندتة ( طنطا ) : ۸۹ – ۱۲۷ – صحراء ليبيا: ١٠ – ١٣ 444 الص : ١٥١ الطبلب: ١١٤ صر صر: ۲۲۰ (8) الصفا والمروة : ١٧٤ – ١٨١ – عدن : ١٥١ \_ ٥٥٠ 4.1 العذب : ٢١٨ الصفراء: ۲۰۸ العراق: ١٦ - ١٧ - ١١١ -صقلية : ٩ - ١٧ - ١٧ - ١٨ -Y1V - 198 - 140 - 07 - 27 - 77 - 71 - 70 عرفات (عرفة): ١٨٤ – ١٨٤ – - 1.T - 1.T - 99 - 0V 197-19. - YOT - YTT - Y.V - 117 العريش: ١١٤ 🖰 - Y7Y - Y71 - Y7. - Y0V عسفان : ۲۰۸ - 779 - 777 - 777 - 770 عسير: ١٩٧ - ١٣١ - ٢٠٢ - YVE - YVY - YVY - YV1 العسلة: ۲۱۷ - 717 - 777 - 777 - 770 عكة : ٥٧ - ٩٤ - ١٥١ -**- YAA - YAV - YA0 - YA**T P77 - 737 - V37 -444 - 445 - 41. - 4.4 - YO - YEA - YEA صور : ٥٧ - ٢٤٩ - ٢٥٠ -- YOY - YOY - YOY 791 - 701 007 - FOY - YOY - YAY (ض) علقمة: ٧٥ ضاء: ١٥٧ عيذاب : ١٧١ - ٥٦ - ١٣٩ -(d) - 120 - 122 - 121 - 12. الطائف: ١٨٢ – ١٩٨ – ٢٠٢ – - 107 - 101 - 101 - 189 7.4 - 107 - 100 - 108 - 107 - 17. - 109 - 10A - 10V طبرق: ۹۹ طبرية : ٢٥٥ 777 - 771 ( ¿ ) طر ابلس الشام: ٢٢٥ غامد: ۱۹۷ طرابلس الغرب: ١٠٦ غرناطة ( دمشق الأندلس ) : طنجة : ١٥٨

\_ 77 \_ 70 \_ 71 \_ 77 \_ 77 القرية : ٢٢٥ ٣٠ ـ ٣٠ ـ ٢٧ ـ ٥٠ ـ ٧٧ ـ قرية الحايدة: ٢٢٩ ٥٥ - ٥٧ - ٧٧ - ٨٠ - ٨٨ - قرية الحرية : ٢٢٩ ۲۲۹ : قرية العقيبة : ۲۲۹ مرية العقيبة : ۲۲۹ 7×7 - 7×7 - 7×7 ۲۹۹ ـ ۲۸۲ ـ ۲۸۸ ـ ۲۹۰ ـ قصر مصمودة: ۹۹ 455 - 45 - 447 - 441 قطما : ١٥٩ الغوطة : ٩٢ ــ ٢٣٧ قفط : ١٣٥ \_ ١٣٦ القلزم (مدينة): ١٥٦ (ف) فاس: ۲۲ \_ ۲۵ \_ ۲۲ \_ قلورية: ٢٦٥ فحص قرطاجنة : ۲۸۹ تنا : ١٣٥ \_ ١٣٦ \_ ١٠٠١ ننا الفراش: ۲۱۹ قنالش بسطة : ۲۹۰ فرمنترة: ٢٨٩ قنسرين: ٢٣٥ قوسم كة : ٥٥ فرنسا: ١٤ فلسطين : ٣٣١ قوص : ٥٦ – ١١٢ – ١٣٣ – فيد : ۲۱۷ - ۲۱۸ - 144 - 147 - 140 101-18--149 (ق) القيارة: ٢٢٩ القادسية : ٢١٨ (4) القارة: ١١٣ - ٢٣٦ الكرخ: ٨٤ ــ ٢٢٥ قالش: ٧٥ كسلا: ١٦٥ - ١٦٦ القاهرة: ٣٢ - ٥٦ - ٨٩ -كورة شدونة : ٢٣ - 179 - 17A - 17Y الكوفة : ٢١٨ ــ ٢١٩ 777 - 737 - 777 قباء: ١٨٥ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٦ (U) قبرص : ١٤ اللاذقية : ٢٣٦ قرطاجنة : ٥٧ ــ ٢٨٩ لبرالة: ٥٧ \_ ٢٩٠ القرين : ١٧٣ – ١٧٤ لينان: ٢٣٦ - ٢٤٣ - ٢٤٣

لندن : ١٤ لمطة ( من بلاد البربر ) : ٣٢٨ لورقة: ٥٧ - ٢٩٠ لسا: ١٠ - ١١ - ١١ : اسا لوشة: ٢٢ ليدن: ۳۰ - ۳۲ - ۳۳۹ - ۴۶۳ () ماء نقاش : ١٤٠ مالطة: ١٢ المدينة : ١١ - ١٣ - ١٦ - ٥٦ -- 110 - 117 - 77 - 77 - 111 - 109 - 107 - 111 - Y·V - 1A0 - 1A8 - 1AT - Y17 - Y17 - Y11 - Y·A - YYE - YIA - YIV - YIO TO1 - TEV - T.O - TVO مدينة السلام: ١٣ مراکش: ۱۱۸ المربعة: ٢٢٥ المربوطة(جزيرة عائقالسفن): ١٤٥ مرسية : ٥٧ - ٢٩٠ المرية : ١١٨ المزدلفة: ١٩٠ المسفل: ١٨٠ مسوف : ٣٣١ مسينة : ٥٧ ـ ٢٦٥ ـ ٢٢٢ ـ

- YVY - YVI - Y\A - Y\V

777 - 377 - 777

المسية: ٢٤٦ المشعر : ٢٣٦ مصر: ١٢ - ١٤ - ١٥ - ١٦ -- 27 - 27 - 77 - 74 - 10 -111-1.1-14-74-04 - 171 - 174 - 170 - 17. - 188 - 181 - 180 - 189 - 17Y - 109 - 10A - 10W - 174 - 174 - 176 - 174 - YTY - 1A8 - 1AY - 1A. - TTT - T10 - T.1 - Y40 - WET - WET - WET - WFF 40. - 455 مصر القديمة : ١١٢ – ١١٨ مصوع : ١٦٦ المعرة: ٢٣٦ المغرب: ١٣ - ٢٢ - ٤٧ - ١٠١ -- 101 - 179 - 110 - 111 TA1-TVY-TOV-TO7 - 1AT المفرحات: ۲۰۸ سكة : 11 - 17 - 17 : تحم - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 79 --. 99 - 98 - 9 · - A1 - V9 - 109 - 107 - 114 - 110 - 174 - 174 - 171 - 179 - 149 - 144 - 144 - 145 - 1<u>/</u>/ - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/ -,191 - 190 - 189 - 186

\_ 197 \_ 190 \_ 197 \_ 197 4.4 - 414 \_ 7 . 1 \_ 7 . . \_ 199 \_ 194 النجف: ۲۱۸ \_ Y. V \_ Y. 0 \_ Y. T \_ Y. Y نصيبين: ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ -\_ YIA \_ YII \_ YI. \_ Y.A 4.7 - 744 \_ \* \* \* - \* \* \* - \* \* \* - \* \* \* \* \* النقرة : ٢١٧ - 454 - 4.4 - 4.0 - 4.1 النيرب : ۲٤٢ (4) المملكة العربية السعودية : ١٥٧ \_\_ هجر: ۱۹۹ - 199 - 194 - 194همذان : ۲۲۷ **717 - 717** الهند : ۱۶۰ - ۱۵۰ - ۲۷۱ - ۱۸۹ − ۱۸۸ − ۸٤ : ،غه هو لندة : ۳۰ – ۳۲ – ۳۲۹ – 194-191 48. منبع : ۲۳٤ هونين : ۲٤٦ منشاة السودان: ١٣٥ (6) المنصورة: ٥٧ ــ ٢٩٠ وادی آش : ۲۹۰ منفلوط: ١٣٥ وادي بركة : ١٩٦ منورقة : ٥٥ وادي العروس : ۲۱۷ منية ابن الخصيب: ١٣٥ وادي عطيرة : ١٦٥ المنية (ربض قوص): ١١٢ وادي العقيق : ٢٠٨ الموصل : ٥٦ - ١٥٧ - ١٨٥ -وادی مر: ۲۰۸ \_ YYX \_ YYV \_ Y\Y \_ Y · V الواردة : ١١٤ \_ 777 \_ 771 \_ 774 الوجه القبلي : ١٥ 78A - 7.0 - 7A7 - 777 ميا فارقين : ٢٣٣ (3) ميورقة: ٥٥ انِمَامَة : ١٤ \_ ١١٥ (i) اليمن : ١٥٠ – ١٥٠ – ١٥٠ – النبك: ٢٣٧ 777 - 199 - 1VT نجد : ۱۶ – ۲۰۷ – ۲۰۲ – ینبع: ۱۶

## فهرس الصور

| صفحة |       |                                                    |
|------|-------|----------------------------------------------------|
| 177  | •••   | لقطع في فندق غرناطة يبين تصميمه الهندسي ( العليا ) |
| 177  | • • • | سقط لفندق غرناطة يبين هيئته العامة ( السفلي )      |
| ۲۲۳  | • • • | مدخل الفندق الجديد المسمى بفندق الفحم (حالا)       |
| 371  | • • • | جانب من بهو الفندق المعروف قديماً بالفندق الجديد   |
| 184  | • • • | مرسى أبحر القديم العديم                            |
| 177  |       | الحجه الأسه د في شكله الحالي                       |

## فهرس الموضوعات

| صفحه   |       |       |       |       |        |        |         |                                        |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|----------------------------------------|
| ٧<br>• | •••   |       |       |       |        |        | •••     | بین یدی الکتاب<br>مقدمة                |
|        |       |       |       |       |        |        |         | الفصل الأول                            |
| 19     | •••   | •••   | • • • | •••   | •••    | •••    |         | تراجم ابن جبير                         |
|        |       |       |       |       |        |        |         | الفصل الثاني                           |
| ٣٧     | • • • | •••   | • • • | •••   | • • •  | •••    |         | مشايخه ومن أخذوا عنه                   |
| 4      |       |       |       |       |        | .l.    | i . el  | الفصل الثالث<br>رحلاته إلى المشرق ورفة |
| ٣3     | •••   | •••   | •••   | • • • | 4.     | ر حد   | وه د    | الفصل الرابع                           |
| ٤٩     | •••   |       | •••   | •••   |        | •••    | •••     | مؤلفاته ودواوین شعره                   |
|        |       |       |       |       |        |        |         | الفصل الخامس                           |
| ٥٣     | •••   | •••   | •••   | •••   | •••    | •••    |         | خط سير رحلته ومخططه                    |
|        |       |       |       |       |        |        |         | الفصل السادس                           |
| 11     | •••   | • • • | •••   | كتاب  | اسم ال | تحقيق  | إليه و  | تحقیق نسبة کتاب رحلته                  |
|        |       |       |       |       |        |        |         | الفصل السابع<br>شعره ونثره             |
| ۷۱     | •••   | ***   | •••   | •••   | •••    | • • •  | •••     | سعره و نبره الفصل الثامن               |
| 4٧     | ,     | •••   | •••   | •••   | رية    | 'سکندر | إلى الإ | مع ابن جبير من غرناطة إ                |

|     |         |        |        |        |         | الفصل التاسع                           |
|-----|---------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------------|
|     | رة      | الحضا  | دقة في | ، الفن | ن جبير  | الفندق لغة ، الفنادق التي نزل فيها ابن |
| 1.4 | •       | • •••  | • • •  | ••     | • •••   | الإسلامية                              |
|     |         |        |        |        | -       | الفصل العاشر                           |
| 140 | • • •   | •••    | •••    | • • •  | • • •   | مع ابن جبیر فی مصر                     |
|     |         |        |        |        |         | الفصل الحادى عشر                       |
| 144 | . •••   | •••    | • • •  | • • •  | •••     | مع ابن جبير من مصر إلى قوص             |
|     |         |        |        |        |         | الفصل الثانى عشر                       |
| 140 | .***    | •••    | •••    | • • •  |         | مع ابن جبير من قوص إلى جدة             |
|     |         |        |        |        |         | الفصل الثالث عشر                       |
|     | ٤       | ن جبير | ات ابر | رحلا   | جة في   | الجلبة والجلاب والبجاة أو الب          |
| 127 | •••     | • • •  | •••    | • • •  | •••     | وابن يوسف ، وابن بطوطة                 |
|     |         |        |        |        |         | الفصل الرابع عشر                       |
| 174 | • • •   | •••    | • • •  | •••    | • • •   | مع ابن جبير من جدة إلى مكة             |
|     |         |        |        |        |         | الفصل الحامس عشر                       |
| 190 | •••     | • • •. | •••    | • • •  | • • •   | السرو المائرون فى مكة                  |
|     |         |        |        |        |         | الفصل السادس عشر                       |
| 7.0 | , • •,• |        | 8      | •••    | . • • • | مع ابن جبير من مكة فالمدينة            |
|     | -       |        |        |        |         | الفصل السابع عشر                       |
| 710 | •••     | •••    | • • •  |        | •••     | مع ابن جبير من المدينة إلى بغداد       |
|     |         |        |        |        |         | الفصل الثامن عشر                       |
| 771 | • • •   | • • •  | •••    | • • •  | • • •   | مع ابن جبير من بغداد إلى دمشق          |

|     |       |     |     |     | الفصل التاسع عشر                    |
|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| 744 | •••   |     | ••• |     | مع ابن جبير من دمشق إلى صقلية       |
|     |       |     |     |     | الفصل العشرون                       |
| 779 |       |     |     | ••• | مع ابن جبير من صقلية إلى غرناطة     |
|     |       |     |     |     | الفصل الحادى والعشرون               |
| 794 | •••   | ••• |     | ••• | مكامن الجمال فى رخلة ابن جبير       |
|     |       |     |     |     | الفصل الثانى والعشرون               |
| ۳۱۳ | •••   | ••• |     |     | مصطلحات ابن جبیر                    |
|     |       |     |     |     | الفصل الثالث والعشرون               |
| ٣٣٧ | •••   | ••• |     |     | ترجمات كتاب رحلة ابن جبير وطبعاته   |
|     |       |     |     |     | الفصل الرابع والعشرون               |
| 450 | • • • |     | ••• | ••• | ملاحظات وانتقادات على رحلة ابن جبير |
| ۳٥٣ |       | ••• |     |     | مراجع الكتاب                        |
| 401 |       |     |     |     | الفهارس العامة                      |

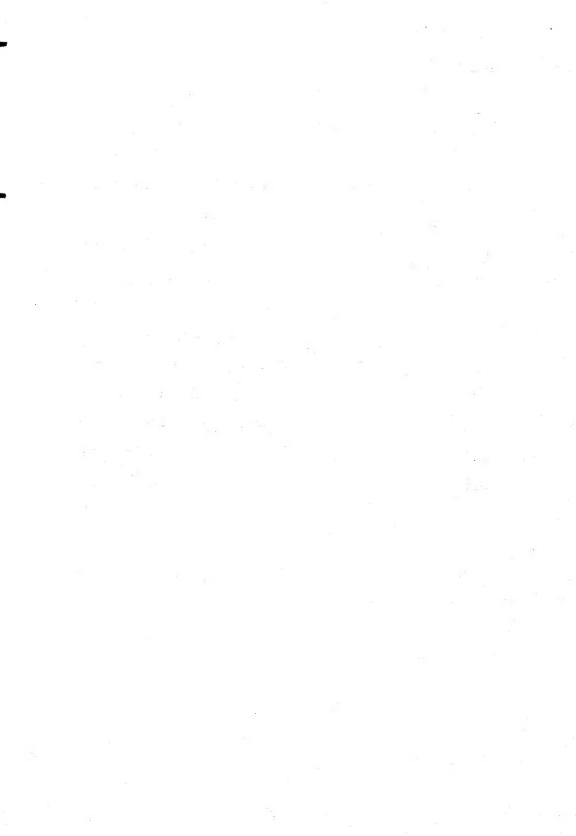

## بيان الأغلاط المطبعية الواردة في هذا الكتاب وتصحيحاتها

|         | الصفحة | تصحيحها                  | الأغلاط المطبعية           |
|---------|--------|--------------------------|----------------------------|
|         | ١٤     | الكيالي                  | الكبالي                    |
|         | 10     | الثقات                   | الثقاة                     |
| بالهامش | 77     | راجع ص ٦٧                | راجع ٦٧                    |
| بالهامش | YV     | كانت قيمة الدينار المؤمن | كانت قيمة الدينار المومنية |
|         | 77     | التي تضمنتها             | التي تضمنها                |
|         |        | من غرب البحر الأبيض      | من غرب البحر الأحمر        |
|         | 1.1    | المتوسط                  |                            |
|         | 1.1    | إن صر امة                | ا إن صراحة                 |
|         | 117    | والخضراوات               | والخضروات                  |
|         | 18.    | وفيها بناء               | وفيها بنا                  |
|         |        |                          | عن سلطان مصر مع الوالى     |
|         | 107    | عن سلطان مصر فى البلد    | فى البلد                   |
|         | 177    | وأرانى                   | وأرانى                     |
|         | ١٨٦    | عيدهن الأكبر             | عند هن الأكبر              |
|         | ۱۸۷    | أخو صلاح الدين           | أخى صلاح الدين             |
|         | 195    | وبذلك أخرجوا حرم الله    | ولذلك أخرجوا حرم الله      |
|         | 194    | قد بقیت                  | فقد بقیت                   |
|         | 194    | موسم الحج                | وسم الحج<br>ال             |
|         | 199    | بالسراة                  | بالسرة<br>أمانا كالمحمد    |
|         | 777    | أى الأمير تين            | أى الأسير تين              |
|         | 779    | فحصن المعشوق             | فحصن الممشوق               |
|         | 44.    | ووصف تحصيناتها           | ووصف تحسيناتها             |
|         |        |                          |                            |

|                  | الصفحة | تصحيحها                  | الأغلاط المطبعية                               |
|------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                  | 44.    | بعودة الأميرتين          | بعودة الأسيرتين                                |
|                  | 44.    | التابعة للدولة           | التابع للدولة                                  |
|                  | 711    | أو جعل فلان سيد          | أو جعلا فلاناً سيداً                           |
|                  | 711    | السمياطي                 | السميساطي                                      |
|                  | 727    | بالآلاف                  | الآلاف                                         |
|                  | Y0.    | وقضوا على شوكة المسلمين  | وقفوا على شوكة المسلمين                        |
|                  | 70.    | کل شیء یوضع أمامه        | کل شی یضع أمامه                                |
|                  | 405    | فقد كانا المقصودين       | فقد كانا المقصودان                             |
|                  | 705    | لقيام صلات               | من قيام صلات                                   |
| بالهامش          | 700    | ورجْس: من الرجس          | ورجس من الرجوس                                 |
|                  | 707    | في يوم السبت             | فني يوم السيت                                  |
| ٥                | 777    |                          |                                                |
| ٦                | 71     | بسرے<br>یدل علی تصدیقها  | الشرَّع<br>ليدل على تصديقها                    |
| ۱۸ بالهامش       | 415    | بلرمو                    | بلرموا                                         |
| ۲۲ بالهامش       | YAE    | ( بسبب استعداده لاظهار   | ر بسبب استعداده ظهارة<br>( بسبب استعداده ظهارة |
|                  |        | فراق الإسلام ومهارته فی  | فى حفظ الإنجيل )                               |
|                  |        | حفظ الإنجيل)             |                                                |
|                  | YAA    | فأرسو ا                  | فأرسلوا                                        |
| <b>V</b>         | ۳۰۸    | التي عاني منها           | التي عاني منه                                  |
| 1                | 444    | طنتده                    | طنتدده                                         |
| ١١ بعدالخطالأفتى | 444    | قريب الآباء              | قريب الإباء                                    |
| 10               | 444    | وفی خزانة مكتبتی الآن ست | وفى خزانة مكتبتى الآن                          |
|                  |        | نسخ .                    | خمس نسخ .                                      |
|                  |        | وتوجد بمكتبتى طبعة سادسة | وتوجد طبعة خامسة                               |
| <b>Y</b>         | 457    | أما ما يجنى من المبالغات | أما يجنى من المبالغات                          |

٨٤ شارع المنطقة الصناعية بالعباسية – القاهرة